

رئيس مجلس الإدارة :

## إبراهيهم سسعده

# أغبار اليوم

فطباع الثقبافة

دار أخبسار اليسوم قطساع الثقسافية جمهورية مصر العربية 7 ش الصحافة القاهرة تليفون وفاكس : ٥٧٩٠٩٣٠

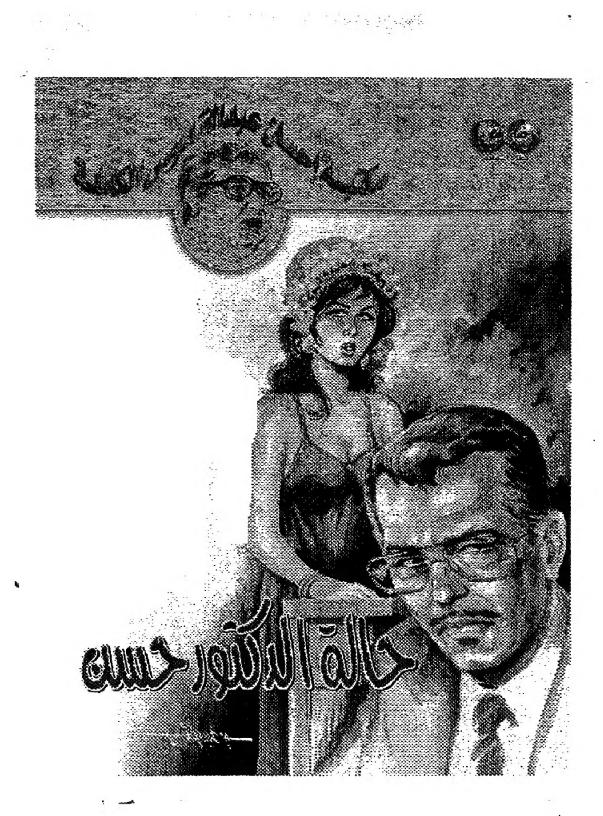

الغسلاف بريشة الفنان:

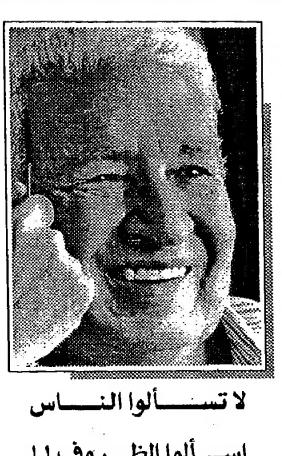

لا تســالوا النـاس اسـالوا الظـروف!!

محدية إحسان عبد القدوس التخاصلة •

7 P 44

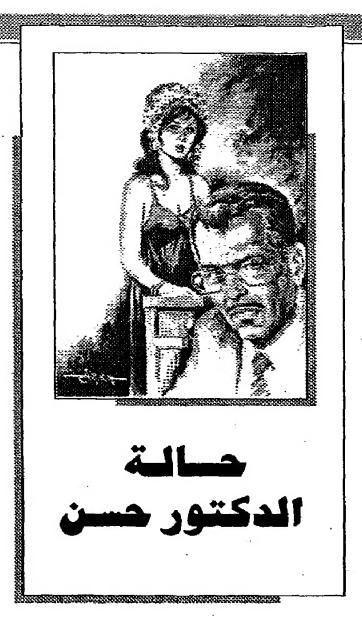

كنت قد انتهيت من بحث آخر «حالة » عصرضت على في ذلك المساء .. وطلويت مذكراتي الطبية ، وبدأت استعد لمغادرة العيادة والذهاب إلى البيت..

ودخل مساعدى يعرض على كشف الحالات الجديدة التى اتصلت بالعيادة ، وحدد لكل منها موعدا .. بعد أسبوع على الأقل!

ولمساعدى طريقة خاصة يحاول بها دائما أن يقدم موعد إحدى الحالات على الأخرى .. إنه إنسان طيب ، تثير عاطفته أحيانا حالة معينة فيحاول أن يساعدها .. وهو في الوقت نفسه يعلم أنى حريص على النظام الذي وضعته لاستقبال مرضاى \_ أو لاستقبال الحالات \_ ويعلم أنى اعتبر كل الحالات متساوية في الأهمية والخطورة ، إلى أن تشفى ، باستثناء حالات عاجلة يكون فيها المريض يعانى أزمة قد تنتهى بالقضاء على حياته .. لذلك يضطر مساعدى أن يلجأ إلى هذه الطرق الخاصة عندما يتحرك قلبه الطيب شفقة على إحدى

الحالات .. ورغم أنى أفهم تماما هذه الطرق التى يتبعها.. أفهمها بمجرد النظر في عينيه ، إلا أنى غالبا ما أستجيب لها ، تقديرا لقلبه الطيب .. وثقتى به !

وقال مساعدى ، وهو يعرض على قائمة الحالات ، ولا ينظر في عينى :

--- إن السيدة حرم الدكتور حسن عزمى لا تـزال تنتظر!

ونظرت إليه في دهشة .. فاني أسمع عن اسم الدكتور حسن عنرمي من زمان .. إنه من ألمع رجال الاقتصاد في مصر ، وكان وكيلا للبنك الأهلي ، ثم أصبح رئيسا لاتحاد الصناعات رغم أنه لم يتجاوز الشامنة والثلاثين من عمره .. وقد سبق أن التقيت به في عدة اجتماعات ، وراعني منه هدوؤه .. هدوء أكثر من اللازم .. وحرصه الشديد المتعمد في كل كلمة يقولها ، كأن كل كلمة يوقع بها شيكا بألف جنيه .. ولاحظت فيه أيضا بعض الغرور الذي يبدو في مظهره ، وتصرفاته .. ورغم ذلك فقد كنت معجبا به .. كان فيه شيء يجذبك إليشه ، ويجعلك تصبر إلى أن تتلقف منه هذه الكلمات النادرة التي يوقع بها الشيكات .

وأخفيت دهشتى بسرعة عن مساعدى ، فقد كنت اعلم أنه قد بدأ يلجأ إلى إحدى هذه الطرق التى يستغلها للاخلال بنظام العيادة .. أن يترك المريض ينتظر إلى أن انتهى من حث آخر حالة..

وقلت له ببرود :

- مواعيد العيادة انتهت ؟

قال وهو ينظر إلى من تحت رموش منكسة :

- لقد جاءت فى الساعة السابعة ، ثم خرجت ، وعادت منذ نصف ساعة .. وهى تقول لى إنها تريد استشارة لن تستغرق أكثر من خمس دقائق !

قلت وأنا ابتسم له أطيب خاطره:

-- دعها تتفضل ..

ودخلت ..

سيدة جميلة لا تزيد على الثلاثين .. جمالها مهذب .. ليس على وجهها كثير من المساحيق .. وشفتاها مصبوغتان بأحمر هادىء.. وتسريحة شعرها الأسود تدل على اتزانها .. رشيقة في حركاتها .. والصحة تبدو على وجهها .. بشرتها مشدودة ، وعيناها صاحيتان، وابتسامتها ابتسامة ثقة بالنفس .

وقالت وهي تمد يدها تصافحني:

-- آسفة يا دكتور .. كان يجب أن أراك ..

ودعوتها إلى الجلس على المقعد الكبير الموضوع بجانب مكتبى، وجلست خلف المكتب، وفتحت مذكراتي الطبية من جديد، وأنا حريص على ألا أبدو كأنى أعرفها أو أعرف زوجها ..

وقبل أن اسألها الأسئلة التقليدية عن اسمها وسنها ، قالت بسرعة كأنها تستمهلني قبل أن أكتب :

ليس أنا .. إنه زوجي !

قلت وأنا لا استطيع أن أخفى دهشتى:

- الدكتور حسن!

قالت وهي تحول عينيها عني :

— نعم .. منذ مدة طويلة تنتابه حالات مرضية عجيبة .. إنه فجأة يفقد القدرة على الكلام .. ويبدو كأنه أصيب بالشلل .. لسانه يثقل إلى حد لا يستطيع تحريكه ، وتنتاب يده اليمنى رعشة .. وتستمر هذه الحالة يومين أو ثلاثة .. ثم تنتهى .. تنتهى فجأة أيضا .. ومنذ عامين ونحن نطوف على الأطباء ، في مصر والخارج .. وأكدوا كلهم أن ليس به شيء عضوى يمكن أن يؤدى إلى هذه الحالة .. كل التحاليل وصور الأشعة أثبتت سلامة قلبه ، وسلامة جسده .. وأجمع ثلاثة من الأطباء على أن هذه الحالة قد تكون نتيجة أزمة نفسية .

وسكتت وهى تتنهد ، وعلى وجهها مسحة من الأسى .. وقلت أحاول أن أخفف عنها :

- هذا محتمل .. إن الأزمات النفسية تشتد أحيانا إلى حد أن تؤثر في بعض مراكر المخ ، فتصاب بعض أعضاء الجسد بالشلل المؤقت .

#### قالت:

- أعرف ذلك .. ولكن المشكلة هي أن زوجي يرفض أن يذهب إلى طبيب نفساني .
- هذه مشكلة كثير من المثقفين .. إنهم قد يؤمنون بعلم النفس ، ويقتنعون به .. ولكنهم لا يؤمنون بالأطباء النفسانيين ولا يقتنعون بهم:

قالت كأنها تلومني:

#### --- لـاذا ؟

#### قلت :

— إنه نوع من الغرور الثقاق .. والواقع أن الانسان لا يذهب إلى الطبيب ليشخص له مرضه ، ولكنه يذهب إليه ليصف له الدواء.. إن الانسان يعرف غالبا مرضه .. يعرف أنه مصاب في كليته .. أو في أمعائه .. أو أن إصبعه مجروح.. ولكنه لا يعرف الدواء .. لأن معرفة الدواء تحتاج إلى تخصص .. ولأن استعمال الدواء يحتاج إلى الحرص ، وقد يكون خطرا .. لذلك يذهب المريض إلى الطبيب ليصف له الدواء ، ويتناوله وهو واثق من أنه لا يتعرض لخطر .. أما طب النفس فليس فيه دواء .. ليس هناك أدوية لشفاء النفس كالأدوية التي تشفى الصداع ، والركام ، والمغص .. إنه طب يقوم على التشخيص وحده .. أو التحليل .

قالت كأنها تريد أن تقنعني بأهميتي :

- ولكن التشخيص أيضا يحتاج إلى طبيب ..

قلت وأنا ابتسم لأطمئنها إلى أنى لم أفقد إحساسى بأهميتى:

— هذا ما قصدته بتعبير الغرور الثقاف .. فنظريات علم النفس، وتجارب علم النفس ، أشبه بالقصص المثيرة .. إنها تجذب كثيرا من القراء .. وكتب علم النفس تباع ف المكتبات وعلى الأرصفة، كما تباع قصص أرسين لوبين والفرسان الثلاثة.. وقد كان علم النفس يعتبر إلى عهد قريب نوعا من الثقافة العامة ، أكثر منه علما يحتاج إلى تخصص .. لذلك فأكثر المثقفين يعتقدون أنه يكفيهم أن يقرأوا كتبا في علم

النفس ، ليستغنوا عن الطبيب النفساني .. والواقع أن بعضهم ريما قرأ في علم النفس أكثر من كثير من الأطباء النفسانيين .

قالت في عصبية :

- إن زوجى يقرأ كثيرا في علم النفس .. مكتبته كلها لا تضم إلا كتبا في الاقتصاد ، وكتبا في علم النفس .. فهل يكفى ذلك ليستغنى عن الطبيب النفساني .. مل يستطيع أن يعالج نفسه :

قلت في هدوء :

.. ¥ —

قالت وهي تضغط بيدها على حافة مكتبى:

— إذن ما العمل ، وهو يرقض أن يذهب إلى طبيب يحلل له نفسه ؟

قلت:

-- لا أدرى .. ولكته يجب أن يذهب إلى الطبيب بإرادته واقتناعه .. إن إجباره أو الضغط عليه ليذهب إلى طبيب لن يقيده .. لن يؤدي إلى نتيجة سريعة .

قالت وهي أكثر حدة:

- هذا ما جئت لأستشيرك فيه .. منذ عام وأنا ألح عليه في أن يأتى إليك .. حاولت إقناعه بكل وسيلة .. ولكنه يرفض .. ويصر على الرفض .. إنى لم أعرفه أبدا عنيدا إلى هذا الحد ..

قلت:

-- هل اقترحت عليه أن يسافر إلى الخارج ، ويعرض

نفسه هناك على أحد الأطباء النفسانيين .. إن بعض المثقفين قد تتقصهم الثقة في الأطباء المحليين .. أطباء مصر .. وبعضهم ، ممن يعترفون بأنهم في حاجة إلى طبيب نفساني، يحسون كأنهم يكشفون عن عورة .. ويفضلون أن يكشفوا عورتهم أمام طبيب أجنبي .. بدلا من أن يكشفوها أمام طبيب من بني وطنهم .. و ..

قالت تقاطعنى:

— اقترحت عليه أن يعرض نفسه على طبيب نفسى ف إنجلترا. أو ف ألمانيا .. وقد سافر إلى إنجلترا وألمانيا عدة مرات خلال هذا العام ، ولكنه لم يعرض نفسه على أحد .. مشكلته أنه لا يؤمن بالأطباء النفسانيين .. بمهنة الطبيب النفسى ..

قلت كأنى أحادث نفسى:

--- أحسن ..

قالت في دهشة :

-- ما هو الأحسن ؟

قلت :

- أحسن أنه لم يعرض نفسه على طبيب أجنبى! قالت وقد اشتدت الدهشة في عينيها:

ــ لادا ؟

قلت :

- لأن التحليل النفسى ، يعتمد فى كثير من نواحيه على تحليل البيئة والمجتمع الذى يحيط بالمريض ، والأطباء الأجانب يجهلون عادة تفاصيل هذه البيئة وهذا المجتمع ..

إن خير من يحلل نفسية مريض أمريكي ، طبيب أمريكي .. والمريض الألماني في حاجة إلى طبيب ألماني .. وهكذا ..

قالت:

- والنتيجة .. كيف آتى به إليك ؟

قلت:

-- لا أدرى ..

قالت وقد عادت تحتد:

- ولكن هذا ما جئت لاستشارتك فيه ..

وسكت .. أفكر ..

وحنت رأسها، ثم تلمست حقيبتها استعدادا للانصراف.. وأنا انظر في وجهها وأرى لهفتها على زوجها .. وأحس بدافع قوى يدفعنى إلى نيل ثقتها واحترامها .. وأحس في الوقت نفسيه بمسئوليتي عن شخصية لامعة كشخصية الدكتور حسن عزمي .. فأفكر أكثر .. وعقلى يدور داخل رأسي بسرعة ليجد حلا لمشكلة الدكتور حسن .

وقامت من مقعدها ، فى تباطئ كأنها تشعر بآلام فى مفاصلها ، وخيل إلى أن بشرتها المشدودة ، قد بدأت تتكرمش .. وقالت فى صوت كسير دون أن تمد يدها لتصافحنى :

-- آسفة يا دكتور .. أزعجتك .. إنى واثقة أن هذه الزيارة ستكون سرا بيننا .

وفجأة لمع ف ذهنى خاطر ، وقمت واقفا ، وقلت متجاهلا الإهانة التى وجهتها لى وهى توصينى بالاحتفاظ بسرها .. وسر مهنتى

الا يعلم الدكتور حسن بزيارتك لى ؟

قالت:

.. ¥ —

قلت بسرعة:

-- ألم تــذهبى إلى طبيب نفسى آخــر قبل ذلك ، وعلم بذهابك إليه ؟

قالت:

— لا .. أنت أول من أعرض عليه مشكلتى .. ومشكلة الدكتور حسن ..

قلت :

-- إذن ، قولى له ..

قالت وحاجباها يرتفعان فوق عينيها ويرسمان الدهشة:

- أقول له ماذا ؟

قلت في حماس:

- قولى له إنك جئت إلى ، وإنك اطلعتنى على حالته ..

قالت:

— قد يغضب ..

قلت:

— أريده أن يغضب .. وغضبه سيودى إلى أحد احتمالين.. إما أن تسوء حالته النفسية إلى حد أن يشعر بحاجته إلى طبيب نفسى.. فيأتى إلى .. وإما ألا تسوء حالته عما هى عليه ولكنه يحس أنه قد جرح فى كبريائه وفى غروره فيأتى ليبرر زيارتك لى ، ويعتذر عن تصرفك ، وينكر ما قلته لى ، وفي هذه الحالة سأحاول استدراجه للعلاج ..

ورفعت رأسها وبين شفتيها ابتسامة صغيرة ، ثم عادت وسحبت ابتسامتها ، وارتفع الكدر في عينيها ، وقالت :

-- ولكن لنفرض أن حالته ساءت ورغم ذلك لم يأت إليك .. بقى على عناده ..

قلت مؤكدا:

— إنه سيأتى قطعا .. وإذا لم يأت فى خلال أربعة أيام .. تعالى أنت إلى مرة ثانية .. ثم عودى وبلغيه أنك جئت إلى وإنك رويت لى مزيدا من التفاصيل .. وكررى هذه الزيارات إلى أن يأتى هو ، سواء للعلاج .. أو لتبرير تصرفك .

قالت في أسى:

-- أليس هناك وسيلة أخرى ؟

قلت :

— اعترف أنها ليست وسيلة طبيعية .. ولكننا مضطرون إليها..

قالت وهي تزفر أنفاسها:

— كما ترى ..

ثم صافحتنى وهي تبتسم ابتسامة صغيرة ..

وفتحت لها الباب ، بعد أن حددت لها موعدا بعد أربعة أيام ..

وسجلت موعد زياراتها لى ف مذكراتى الطبية ، ثم عدت إلى بيتى وأنا أفكر ف حالة الدكتور حسن ..

والدكتور حسن رجل مثقف .. والمثقفون هم أتعب أنواع المرضى النفسانيين؛ لأن ثقافتهم تقف دائما حائلا بينهم وبين الاستسلام للطبيب، ثم الاستسلام لأنفسهم .. إن

هذه الثقافة تمثل نوعا من الإرادة .. إرادة التمرد .. التمرد على الطبيب، والتمرد على أنفسهم .. وأغلب جلساتي مع المرضى المثقفين تضيع ف مناقشات ثقافية بيني وبينهم .. يحاول قيها المريض أن يتباهى بثقافته ، بل أحيانا أحس أنه يحاول أن يتخذ مكان الطبيب، ويضعني في مكان المريض .. والمثقفون أكثر تعرضا للحالات النفسية ، من الجهلاء ، أو ممن هم أقل ثقافة .. وقد سبق أن قلت في إحدى حلقات هذه المذكرات التي اكتبها تحت عنوان « الناس والظروف » أن الأغنياء أكثر تعرضا للحالات النفسية من الفقراء .. لأن الفقير يشغله البحث عن لقمة العيش عن مواجهة أزماته النفسية .. أنه محتاج في كل لحظة إلى عقله الواعي ليبحث به عن رزقه ، وهذه الحاجة تجعل العقل الواعي نشطا دائما ، وقويا ، وتجعل العقل الباطن الذي ترسب فيه العقد النفسية يـذبل ويضعف ولا يقلق صاحبه .. فإذا ثار العقل الساطن للفقير، ثار فجأة وانطلقت منه العقدة في تصرف عنيف، كأن يقتل ، أو ينتحر ، أو يصاب بالجنون ، دون أن تسبق هذه الانطلاقة معاناة مستمرة .. أما الغنى فإن الفراغ الذي يحيط به يجعل عقله الواعى يتكاسل ، وهذا التكاسل يترك للعقل الباطن مجالا للنشاط وللسيطرة .. وتبدأ المعاناة النفسية .. وكذلك المثقفون ، والجهلاء .. فالجاهل ليست له القدرة عادة على مخاطبة نفسه واستثارة العقل الباطن .. انه لا يتعمد ذلك .. أما المثقف ، فإنه يستعمل ثقافته كأداة للبحث في نفسه .. كفأس يحقر بها داخل نفسه .. وهو بذلك يستثير عقله الباطن ، ويعرض نفسه للأزمات النفسية .. فإذا قرأ في كتب علم النفس ازدادت حالته سوءا أو ازداد تعرضا للحالات النفسية .. لأن كتب الطب عموما تحتاج أثناء القراءة إلى إرادة قوية لتفصل بين عقلك الذي تفهم به ما تقرأه ، وإحساسك بما تقرأ .. إنك إذا قرأت كتابا علميا عن مرض السرطان تحس \_ إن لم تكن قوى الإرادة \_ بكل الأعراض التي تقرأ عنها تنتقل إلى جسدك .. وكذلك عندما تقرأ كتابا في علم النفس ، تحس إنك مصاب بكل العقد التي يشرحها لك الكتاب .. وقد تكون مصابا بإحداها فعلا ، ولكن قراءتك عنها لا تؤدى إلى علاجها ، ولكن تؤدى إلى عندما ولكن قراءتك عنها لا تؤدى إلى علاجها ، ولكن تؤدى إلى عندما يقرآن كتابا في علم النفس ، هو هذه الإرادة التي عندما يقرآن كتابا في علم النفس ، هو هذه الإرادة التي يفصل بها الطبيب بين عقله الذي يقرأ به ، وبين إحساسه بما يقرأ ..

هذه \_ على الأرجح \_ هى حالة الدكتور حسن .. رجل مثقف ترسبت في عقله الباطن عقدة نفسية ، واستعمل ثقافته كفأس يحفر بها في داخل نفسه ، ليصل إلى هذه العقدة ، ولكنه بدل أن يصل إليها استثارها ، وضخمها ، وزادها تعقيدا .

ومضت أربعة أيام ، ولم يتصل بى الدكتور حسن .. كنت انتظره في عيادتي كل صباح وكل مساء ، وكنت انتظره في البيت أيضا لعله يتحسرج من أن يتصل بى في العيادة فيتصل بى في البيت.

ولكنه لم يتصل بى ..

وجاءت السيدة حرمه في موعدها ..

إن هذه السيدة تثير احترامي إلى حد كبير ..

إنها سيدة كاملة .. كل شيء فيها يكاد يبلغ حد الكمال .. اختيارها لثوبها .. للساعة الرشيقة البسيطة التي تحلى بها معصمها .. طريقة إمساكها بحقيبتها وفردة القفاز .. خطوات مشيتها .. هدوء ابتسامتها .. اتران كلماتها .. كل شيء فيها يدعو إلى الاحترام .. ولا اعتقد أني استطعت أن أخفى إعجابي بها .. نظراتي فضحتني .

وقالت قبل أن تجلس ، واللهفة تملأ وجهها :

--- هل جاء إليك ؟

قلت في أسف:

.. ¥ —

قالت وهي تتنهد وتجلس على المقعد الكبير بجوار مكتبى:

- -- كنت أمنًى نفسى أن يجىء إليك دون أن يخبرنى .. قلت :
- لنصبر .. إن أول مميـــزات الطبيـب النفسى الصبر الطويل ..

ومددت رأسي تحوها ، واستطردت :

-- هل قلت له عن زيارتك لى ؟

قالت وهي تعبث بأصابعها في فردة القفاز:

- نعم .. وكل التفاصيل ..

قلت :

-- وكيف استقبل النبأ ؟

قالت:

.. بالصمت .. كعادته ..

قلت:

--- هل هو يصمت دائما ...

قالت:

-- إنه قليل الكلام .. وإذا تكلم فهو لا يعبر أبدا عن أحاسيسه.. عن عواطفه .. إنه يقول رأيه ، يعبر عن عقله .. ولا يعبر عن قلبه ، ولا عن إحساسه أبدا ..

قلت :

کم مضی علی زواجکما ؟

قالت:

ن سبتمبر القادم .. نتم ثمانی سنوات ..

قلت :

- وكان دائما صامتا..

قالت وهى ترفع عينيها إلى وجهى كأنها تبحث عما وراء استلتى :

-- دائما :

ثم عقدت حاجبيها كأنها تذكرت شيئا ، ثم قالت :

-- اعتقد أنه ازداد صمتا بعد الزواج ..

قلت وأنا ابتسم لها حتى أخفف عنها وقع أسئلتى:

--- هل عرفته طويلا قبل الزواج ؟

قالت:

- ثلاثة شهور فقط .. ولكنى قبل ذلك كنت التقى به فى بعض المجتمعات ..

### قلت :

أي نوع من الأزواج هو ؟

قالت وهي تنظر إلى كأنها تلومني:

-- مثالى .. كل شيء ف حياتنا بسير بنظام ودقة .

قلت :

-- وعلاقتكما الخاصة ؟

ونظرت إلى فردة القفاز ، واحمر وجهها وقد فهمت سؤالى .. ثم قالت وهى تبتلع ريقها :

- طبيعية .

قلت بلا حرج من طول ما مارست هذه الأسئلة:

-- ليس فيها أي شذوذ ؟

قالت وهي تنظر إلى بوز حذائها:

.. ¥ --

قلت :

- وهل العلاقة الخاصة تسير بدقة ونظام أيضا ؟ قالت مقد بدأ الشرق بدير مأيداً

قالت وقد بدأ الضيق يبدو عليها:

-- تقريبا ..

قلت:

-- بمواعيد محددة ؟

قالت وهـى تبتسم ابتسامة ضيقة تحاول أن تمسح بها ضيقها وحياءها:

-- نعم .. تقريبا ..

قلت :

--- هل يغار عليك ؟

واتسعت ابتسامتها قليلا ، وقالت :

-- لا أدرى .. قلت لك أنه لا يعبر عن عواطفه .. كل ما اعلمه هدو أنه يحبنى .. ولكنه لا يعبر عن حبه ، إلا بحرصه على راحتى ..

ثم رفعت رأسها واستطردت قائلة:

-- هل تحللني يا دكتور .. المفروض أن تحلل زوجي .. قلت :

-- إنى أحاول الآن أن أحلك .. ولكنى أحاول أن أجمع بعض المعلومات الدقيقة عنه .. واتعمد أن أسألك هذه الأسئلة الدقيقة ، ليثور عندما تنقلينها إليه .. ليتحرك .. ليأتى إلى ..

قالت:

--- إنه لن يثور .. إنى أدرى به ..

قلت :

-- سنري ..

قالت وهي تجمع فردة القفار في دها:

--- هل يكفى هذا .. اليوم ..

قلت:

-- يكفى ..

قالت وهي تنظر إلى كأنها تستمد منى الأمل:

- مل أنت واثق أنه سيأتي لو نقلت إليه ما دار بيننا ..

تلت :

-- إن الطبيب النقسى يبحث عن إبرة في قاع المحيط .. وهو لا يثق أبدا من أنه سيجدها مهما بلغ استعداده العلمي

ومهما بلغت دقـة الأدوات التى يستعملها ف بحثـه .. إن نتيجة البحث دائما في علم الغيب ..

هـزت رأسها في يأس كـأنها تلوم نفسهـا لأنها أتت إلى ، وهمت بالانصراف .. واستوقفتها قائلا :

-- سؤال آخر لو سمحت .. متى بدأ الدكتور حسن يقرأ فى كتب علم النفس ..

ونظرت إلى كأنها لا تجد معنى لسوّالى ، ثم قالت بلا مبالاة :

--- طول عمره يقرأ علم النفس ..

قلت:

- ألم تلاحظى فترة معينة بالذات ، بدأ فيها يكثر من شراء كتب علم النفس .. وقراءتها ..

قالت بعد تردد:

- ربما .. منذ أربع سنوات .. اذكر ذلك لأن المساحة المخصصة في مكتبته لكتب علم النفس ضاقت .. واضطررنا إلى شراء مكتبة صغيرة أخرى ..

قلت :

-- هل كان ذلك بعد أن أصيب بالشلل ..

قالت:

-- لا .. لقد انتابته نوبة الشلل الأولى منذ ثلاث سنوات ..

قلت:

--- شكرا ..

قالت وهي تقوم واقفة:

-- هل أعود مرة أخرى ؟

قلت:

-- إذا لم تسمعى إن الدكتور حسن جاء لزيارتى .. عودى إلى بعد أسبوع ..

وحددت لها موعدا جديدا بعد أسبوع..

وخرجت ..

السيدة الكاملة ..

...

ومضى اليوم التالى ، واليوم الذى بعده ، ولم يتصل بى الدكتور حسن .. وبدأت أشعر أن بينى وبينه معركة .. معركة إرادة؟ .. إرادته وإرادتى .. هو يحاول ألا يأتى إلى .. وأنا أحاول أن أجذبه إلى .. وكانت تمر بى فترات أتمنى خلالها أن أراه ولو من بعيد .. أن التقى به ف أحد المجتمعات .. أن أراه والتقى به في صورته الجديدة التى رسمتها لى أزمته النفسية .. ولكنى أيضا كنت أقاوم رغبتى في أن أراه قبل أن يأتى إلى .. قبل أن يستسلم لى بإرادته .. كنت أخشى إن رآنى أو التقى بى ، أن يتنزود بقوة جديدة يضيفها إلى إرادته .. أن تقلل رؤيته لى من رهبتى وخطورتى أمامه كطبيب يعلم عنه أشياء لا يجب أن يعلمها عنه أحد فتضعف بذلك المعركة بينى وبينه .

ثم ..

أخيرا ..

بعد حمسة أيام طوال ..

دق جرس التليفون في بيتى ، وجاء السفرجي يعلن

أمامي اسم الدكتور حسن عزمي ..

وأسرعت إلى التليفون ، وسمعت صوته بطيئا مؤكدا كأنه يقرأ من ورقة كتب فيها كلماته قبل أن يقولها :

-- أسف لإزعاجك يا دكتور .. هل أستطيع أن أراك ؟ قلت بلا لهفة :

-- طبعا .. بكل سرور ..

قال :

-- ليس في العيادة .. إنها مسألة خاصة كما تعلم ..

قلت :

-- لا مانع .. متى ؟

قال وصوته البطىء الواثق يملأ أذنى:

- إنى أعلم أنك تبدأ عيادتك الساعة السادسة .. هل أستطيع أن ألقاك اليوم في الساعة الرابعة ..

قلت وأنا ابتسم لطريقة إلقائه لكلماته:

-- أين ؟

قال بسرعة كأنه أعد الجواب على كل سؤال:

— ف نادى الجزيرة .. ف الليدو .. نتناول قدحا من الشاى !

قلت :

-- اتفقنا يا دكتور ..

قال :

شكرا يا دكتور ..

والقى سماعة التليفون بسرعة بعد آخر مقطع من آخر كلمة ، كأن الورقة التى يقرأ فيها قد انتهت ..

وانتهيت من تناول طعام الغداء ، وأخذت أراجع ف ذهنى كل معلوماتى عن الدكتور حسن .. كل ما سمعته عنه من زوجته .. السيدة الكاملة .. وكل ما سمعته وما عرفته من الآخرين .

ثم ذهبت إلى نادى الجزيرة ..

كانت الساعة الرابعة وخمس دقائق عندما دخلت إلى «الليدو » أو الشرفة الممتدة أمام حمام السباحة .. ورأيته من بعيد جالسا إلى إحدى الموائد .. وقام يستقبلنى .. عندما اقتربت منه .. طويلا .. رفيعا .. نحيل الوجه .. ونظارة سميكة تقف فوق عينيه كأنها تحرسهما ، وتحميهما من التراب .. وتفاحة آدم تبرز ف أناقة من تحت جلد رقبته الطويلة .. وكل شيء فيه مرتب ، مهندم ، نظيف.. وعطر «مستاش » يحيط به .

وجلس بجانبی وهو ینظر فی ساعته ، كأنه یلومنی برقة علی تأخیری ، ثم صفق بیدیه فی هدوه ، یستدعی الجرسون لیحمل لنا الشای .

وظل صامتا ..

قلت :

— هل تأخرت ؟

قال وهو يبتسم ابتسامة مهذبة رقيقة:

-- لا .. خمس دقائق فقط!

ثم عاد إلى الصمت كأنه في انتظار حضور الشاي ..

ولم أحاول أن أخرجه عن صمته .. بقيت صامتا بجانبه أدقق في وجهه .. إن وجهه مريح .. مريح إلى حد كبير ..

وليس فيه أية حركة عصبية .. عيناه ثابتتان .. أصابع يده ثابتة .. لا شيء يبدو عليه يدل على أزمته النفسية .. بل إنه يبدو أمامي كأفضل رجل يصلح زوجا لزوجته .. للسيدة الكاملة .

وجاء الجرسون يحمل إلينا الشاى ، ولاحظت ، والجرسون يضع على المائدة معدات الشاى ، لفتة سريعة من عيني الدكتور حسن .. لفتة تحمل نظرة لها بريق ، انطلقتُ من تحت نظارته السميكة .. أعقبها بأن رفع أصابعه وتحسس أنفه .

والتفت إلى حيث وجه الدكتور حسن نظرته ، فرأيت فتاة صبية قد لا تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها ، تسير نحو حمام السباحة مرتدية بنطلونا قصيرا .

ولا أدرى هل تنبه الدكتور حسن إلى أنى لاحظت التفاتته أم لا.. ولكنه عاد بعد قليل والتفت بنفس النظرة في اتجاه آخر .. رفع أصابعه وتحسس أنفه أيضا .. وعندما نظرت في اتجاه نظرته وجدته قد نظر إلى رجل عجوز جالس في الشمس يقرأ جريدة .

وقد لا يكون فيما لاحظته شيء ..

وقد يكون الدكتور حسن قد حاول أن يخدعني عن نظرته الأولى إلى الفتاة الصغيرة ، فنظر بعدها إلى الشيخ العجوز .

إننا كلنا نفعل نفس الشيء ، عندما نشعر أن غريبا قد ضبطنا ونحن ننظر إلى فتاة جميلة ، فنحاول نظرتنا إلى شيء آخر ، وغالبا ما نحولها إلى أول رجل تصادفه عيوننا ،

حتى نخدع هذا الغريب ، وحتى نقنعه أننا لسنا من الصنف الذي يتبع النساء ..

على كل حال .. لو كان الدكتور حسن مريضا نفسيا ، قلا بد أنه أمكر وأخبث المرضى النفسانيين ، وأمهرهم ف إخفاء مرضه وأزمته .

وصب الدكتور حسن الشاى فى رشاقة ، ثم استراح فى مقعده ورشف من فنجانه ، وقال كأنه حدد ساعة الصفر لبدء موضوعنا:

-- لقد قالت لى زوجتى أنها ذهبت إليك فى العيادة .. ولم أتظاهر بالدهشة لأنكر أنى أنا الذى أوصيتها بأن تقول له، ولكنى قلت له:

— هذا صحيح ..

قال :

-- أرجو ألا تصدق ما قالته لك عنى .. إنى أصبت فعلا بنوبات شلل مؤقت ، ولكن أحدا لم يقل أنه نتيجة أزمة نفسية .. ولكناه ، وكما قال الأطباء ، نتيجة إرهاق.. وأنت تعلم مدى المسئوليات التي احملها وترهقني .. قلت :

— إنى أتصور كل من يشتغل بالمسائل المالية ، إنسانا مرهقا..

قال :

— الواقع انى تساءلت كثيرا عن السبب الدى دفع زوجتى إلى الدهاب إليك لتقول لك هذا الكلام .. ثم بدأت أشك في أن تكون هي المصابة بحالة نفسية صورت لها هذه الأوهام ..

قلت في بساطة:

- هذا أمر سهل يمكن اكتشافه في جلسة أو جلستين .. قال دون أن يحتد :

— لا .. لا أعتقد أنها في حاجة إلى طبيب .. الواقع أنى مقتنع بأن أي انسان مثقف يستطيع أن يعالج نفسه من أزمته .. وزوجتى إنسانة مثقفة .. كل ما هنالك أنها محتاجة لوقت حتى تنتبه إلى تصرفاتها فتعالجها .. أليس كذلك ؟

قلت في هدوء :

-- لا .. ليس كذلك ..

قال في تعجب مكبوت كأنه يخشى أن يطلق تعجبه:

-- ماذا تعنى ؟

قلت :

— اعنى أن المريض النفساني لايستطيع أن يعالج نفسه.

قال وحاجباه يرتفعان فوق نظارته:

— لماذا .. إن علم النفس قائم على أن يعالج المريض نفسه ..

قلت :

— إن صائد اللؤلة يصطاد اللؤلة بنفسه .. ولكنه لا يستطيع أن يغوص إلى قاع المحيط إلا إذا استعان بخجر ثقيل يشده إلى القاع حيث يجد اللؤلة .. وبغير هذا الحجر لا يستطيع الصائد أن يصل إلى القاع .. طبقا لنظرية الطفو التى وضعها أرشميدس .. وكذلك المريض النفساني .. إنه في حاجة إلى أن يصل إلى قاع نفسه ليكشف عقدته وإن

يصل إلى قاعه النفسى إلا إذا استعان بحجر ثقيل .. هذا الحجر الثقيل هو الطبيب المتخصص .

وسكت الدكتور حسن كأنه يفكر فى كلامى .. وبدا لحظة كأنه مقتنع به .. ولكنه عاد وابتسم ابتسامة مغرورة ، وقال فى هدوء .. وكلماته البطيئة تصل إلى أذنى كرذاذ المطر:

- لست مقتنعا .. انك تستطيع أن تغيوص ف نفسك مستعينا بكتاب ف علم النفس .. وبثقافتك .. بدل أن تستعين بطبيب .. كل ما أرجوه عندما تأتى إليك زوجتى أن تقنعها بأنها ليست ف حاجة إلى طبيب .

قلت :

-- إنى لا أستطيع أن أتخلى عن مسئوليتى نحو كل من يلجأ إلى ..

قال وهو ينظر إلى :

-- كان يجب أن أقدر أنك طبيب .. وأن هذه مهنتك .. ونظرت إليه ف دهشة .. إنه يهينني ..

واستطرد بسرعة في كلمات أسرع مما تعودت منه :

--- أنا آسف يا دكتور .. آسف فعلا .. لم أكن أقصد أي شيء ..

وكان صادقا ف أسفه .

وقلت وأنا ابتسم له لأريحه:

-- إنك على حق .. إنى أدافع عن مهنتى ..

ووضع الدكتور حسن فنجان الشاي على المائدة ، وانتصب واقفا ، وقال وهو يمد يده لمصافحتى :

-- أسف .. يجب أن أكون في مكتبى الساعة الخامسة..

قلت وأنا أقف الأصافح يده المدودة: - شكرا لهذا اللقاء .. أرجو أن نلتقى مرة ثانية .. وضغطت على كلماتي ليفهم ما أقصده ..

ولم يرد ..

وابتعد وهو يجر وراءه عطره ..

وعدت إلى مقعدى ، أراجع كل كلمة سمعتها وأتساءل .. أيهما الحالة التي تحتاج إلى علاج ؟

هل هي حالة الدكتور حسن ..

أم حالة حرم الدكتور حسن ..؟!

مرت ثلاثة أسابيع ولم يتصل بي الدكتور حسن .. ولا حرم الدكتور حسن .. لم تأت في الموعد الذي سبق أن حددته لها ..

وطوال هذه الأسابيع الثلاثة وأنا ف حيرة .. لم أكن حائرا في تحليل حالة الدكتور حسن .. بل كنت حائرا في اكتشاف من منهما المريض .. الدكتور حسن ، أم حرمه . لقد قال لى الدكتور حسن إن حرمه هي المريضة ..

وقالت لى حرم الدكتور حسن إن زوجها هو المريض ..

وقد يكون الدكتور حسن صادقا .. قد تكون حرمه هي المريضة .. هي التي تعانى حالة نفسية وفي حاجة إلى طبيب نفسانى . وربما لم تستطع أن تواجه هذه الحقيقة ، وفي الوقت نفسه لم تستطع أن تقاومها .. فجاءت إلى بحجة أن زوجها مريض، وهي في الواقع تبحث عن علاج لنفسها .. وربما تمكنت منها هذه الحجة ـ حجة أن زوجها مريض ـ

حتى اقتنعت بها فعلا.. أصبحت حقيقة تسيطر على عقلها .. وكثير من المرضى النفسانيين يلجأون إلى هذه الطرق الملتوية لمواجهة الطبيب النفساني .

وأخذت أدرس التصرفات الظاهرية لحرم الدكتور حسن في المرتين اللتين رأيتها فيهما .. لا شيء في تصرفاتها يدل على حالة نفسية شاذة .. عيناها ثابتتان .. شفتاها ثابتتان .. حديثها متزن لا تناقض فيه .. حركاتها محترمة رشيقة تبلغ حد الكمال ..

ورغم ذلك فالمظهر الخارجى لا يدل على شيء .. إن كثيرا من الحالات تتميز بمظهر خارجي ثابت لا يدل على الاهتزاز الداخلي الذي تعانيه .. ثم إن هذا المظهر الخارجي الثابت قد يكون مجرد فترات استراحة بين أزمات نفسية عنيفة .

ولكن ..

لعل الدكتور حسن هو المريض كما قالت لى زوجته ..

وعدت أدرس المظهر الخارجى للدكتور حسن .. لا شيء أيضا يدل على اهتزازات نفسية إلا هذه النظرة الغريبة التي ضبطته يـوجهها إلى فتاة في الثالثة عشرة من عمرها عـارية الساقين، أعقبها بأن تحسس أنفه بأصـابعه .. وقـد تكون هذه النظرة فيها مـا يفضح حالته النفسية ، كما أن تحسس الأنف لـه تفسير جنسـى في نظـريـة فـرويـد .. ولكن من المحتمل أيضا أن تكون هذه النظرة مجرد نظرة ألقى بها بلا تعمـد .. ثم إن نظريات فـرويد ليست دائما صحيحـة على إطلاقها .

وفيما عدا ذلك فهو إنسان كامل . أما حالات الشلل

المؤقت التى تصيبه ، والتى اعترف لى بها ، فقد تكون نتيجة حالة نفسية فعلا ، ولكنها أيضا قد تكون نتيجة إرهاق شديد ..

وأنا حائر ..

ومرت الثلاثة أسابيع وأنا لازلت حائرا .. وفي حيرتي أتلهف على أن يزورني الدكتور حسن أو حرمه لأقف على سرهما .. بل إني بدأت أسعى إليهما .. ذهبت ثلاث مرات إلى نادى الجزيرة لعلى ألتقى هناك بالدكتور حسن .. ولم ألتق به إلا مرة واحدة .. من بعيد .. وخيل إلى أنه ابتسم لى ابتسامة صغيرة فيها كثير من السخرية والاستهتار .. كأنه يهزأ بي ، ثم أدار ظهره إلى الناحية التي أقف فيها ..

وذات مساء ..

دخل مساعدى ، بعد أن انتهيت من بحث آخر حالة عرضت على ف العيادة ، وقال لى وهو يبتسم ابتسامة مهذبة :

-- حرم الدكتور حسن عزمى تنتظر .. وتصر على أن تراك!

وتوقفت لحظة ..لقد جاءت بلا موعد كما جاءت في المرة الأولى.

وابتسمت ف راحة .. راحة من لهفتى ..

وقلت لمساعدى كأنى هائم في عواطفى:

-- دعها تدخل ..ووقفت انظر إلى الباب وأنا استعين بكل إرادتي لأخفى عنها حيرتي ولهفتي ..

ودخلت ..

إن ملامح جديدة تكسو وجهها . ومظهر السيدة الكاملة التى تثير احترامى وإعجابى قد تغير .. عيناها مضطربتان .. شفتاها ذابلتان .. وجهها الخالى من الاصباغ يبدو في لون الليمون .. وحركتها الرشيقة المترنة تبدو مرتعشة كأنها لم تعد تستطيع أن تسيطر عليها ..

وصافحتنى بلمسة سريعة من يدها ، ثم جلست - دون أن ادعوها - على المقعد الكبير الموضوع بجانب مكتبى ، وقالت وهى تتنفس بسرعة :

— يبدو أنى أخطأت فى الالتجاء إليك .. من يومها وحالة زوجى تسوء يوما عن يوم .. وقد ترددت كثيرا قبل أن أعود إليك .. ولكنى لم أجد طريقا آخر .. لقد وعدتنى أن تعالجه إذا ساءت حالته .. وقد ساءت .. ولكنه لا يزال يرفض أن يأتى إليك .. فتصرف .. حقق وعدك لى .. إنها مسئوليتك .. أنت الذى أمرتنى بأن أبلغه بزيارتى لك ..

وقلت في هدوء وأنا ابتسم لعلها تهدأ معى :

-- لنبدأ من الأول .. ماذا حدث ؟

قالت في عصبية:

-- حدث الكثير .. و ..

وقبل أن تستطرد ، فتحت حقيبتها وأخرجت علبة سجاير مذهبة ، وأشعلت لنفسها سيجارة شدت منها نفسا عميقا كأنها تشد كل عمرها ، ثم قالت وسحب الدخان تنطلق من فمها :

-- لقد جن .. أو لعله يحاول أن يجننى!

قلت وأنا أنظر في وجهها كأنى أحاول أن أنفذ إلى عقلها:

قالت وهي ترتمي بظهرها على مسند المقعد ، وسيجارتها معلقة أمام عينيها :

— لقد كان طبيعيا .. إلى أن زرتك في المرة الثانية .. أو على الأقل لم تردد حالت سوءا .. ويعد أن علم بهذه الزيارة.. ازداد صمتا ، حتى بدا كأنه يعيش وحده .. كأنى لست معه .. وزاد عدد الساعات التى يقرأ فيها .. وأصبح يدخل غرفة مكتبه ، ويغلق بابها عليه بالمقتاح ، على غير عادته.. ويختفى فيها ساعات .. ثم عاد يوما من الخارج وقال لى في كلمات قليلة أنه التقى بك ، وأنه استطاع أن يقنعك بأنه ليس في حاجة إلى طبيب نفسانى .. ورغم إنى كنت جزعة من التغير الذي يطرأ عليه ، فإنى اطمأننت عندما علمت أنك اقتنعت بأنه ليس في حاجة إليك .. ثم بعد ذلك لم يعد يجلس في غرفة مكتبه طويلا ويغلق على نفسه الباب .. عبد يجلس معى كثيرا .. كلما عاد من عمله جلس معى إلى أن يعود إلى عمله .. وقلت لنفسى « خير .. » وفي إحدى الأمسيات كنا جالسين معا في حجرة ملحقة بحجرة النوم ، كل منا يقرأ في كتاب.. وفجأة سمعته يصرخ في وجهى :

— لا تردین علی ؟!

وذعرت لصرخته وقلت له في دهشة :

-- إنك لم تتكلم ..

قال وهو لا يزال محتدا:

-- إنى أكلمك منذ عشر دقائق .. لقد كنت أحدثك عن

قطعة أرض أفكر في شرائها!

قلت وأنا انظر في وجهه:

- إنى لم أسمعك .. إنك لم تتكلم ..

وهدأ وابتسم لى ف حنان وقال وهو يربت على يدى :

-- ربما كنت ف حاجة إلى علاج أذنيك .. سأتصل غدا بالدكتور عبد السلام البربرى ..

قلت وقد بدأت أثور:

لا شيء في أذنى .. إنك لم تتكلم .. إنى واثقة من أنك
 لم تتكلم ..

وابتسم ابتسامة لم استرح لها ، وقال :

- حاضر .. لم أتكلم .. سأقول كلامي مرة أخرى ..

وبدأ يحدثنى عن قطعة أرض ينوى شراءها .. ولكنه كان يتحدث بصوت عال .. عال جدا .. كأنى طرشاء .. فصرخت فيه:

--- لماذا ترفع صوتك ؟

وقال في هدوء:

--- لتسمعيني:

قلت صارخة:

-- إنى أستطيع أن أسمعك دون أن ترفع صوتك إلى هذا الحد .

قال وهو يعود ويربت على يدى .. ولأول مرة ف حياتى تقشعر يدى من يده:

— لا تغضبي .. لن اتكلم ..

وعاد يقرأ في كتابه .. ولكنه بعد ذلك أصبح كلما كلمني ،

يرفع صوته جدا .. فإذا ثرت في وجهه سكت عن الكلام .. وظل على ذلك أياما طويلة .. يصر على أنى طرشاء .. ويصر على أن يرفع صوته إلى حد الصراخ كلما كلمني .. حتى كدت أجنّ .. أصبحت أتخيل أن كل من يتحدث إلى يرفع صوته إلى هنذا الحد .. فإذا حدثني السفرجي .. صرخت فيه : لا ترفع صوتك .. إنى أستطيع أن أسمعك بلا صراخ .. وتبدو الدهشة في عيني السفرجي والسائق .. وصديقاتي .. حتى ابنى الصعير أصبح يخيل إلى أنه يرفع صوته حتى بدأت اقتنع إنى طرشاء فعلا .. فذهبت إلى الدكتور عبدالسلام البربري .. وكشف على أذني .. أنهما سليمتان .. وحدثني الدكتور عبد السلام .. وسألته : هل ترفع صوتك وأنت تحدثني .. قال : « لا .. » قلت : « إني أسمعك جيدا .. » قال: « إن حاسة السمع عندك قوية ، أقوى من الأذن العادية .. » وأجرى على أذنى عدة تجارب تبين منها فعلا أن سمعى سليم قوى .. وعدت إلى زوجي لأبلغه ما قال لى الدكتور ، فرد عليّ بصوت عال .. عال جدا .. وصرخت وأنا أكاد أجن :

-- لماذا تتحدث بصوت عال .. قلت لك إن الدكتور أكد أن أذنى سليمتان ؟

وقال لى وهمو يبتسم ابتسامة لـرُجة ونظرات خبيثة في عينيه:

— ولكنى أتكلم بصوت عادى .. صوت خفيض !
وتنبهت إلى الحقيقة .. إنه يحاول أن يجننى .. لاشك أنه
يحاول أن يجننى .. ولذلك جئت إليك ، لتحاول أن تنقذنى ،
إذا لم تستطع أن تنقذه ..

وسكتت ..

ومدت يدا مرتعشة ، وأخرجت سيجارة ثانية من العلبة المذهبة .. وارتعش عود الثقاب بين أصابعها ، فألقى على وجهها ظلالا متحركة كأنها خيالاتها تنطلق من صدرها ..

وأنا حائر أمامها ..

أحاول جهدى أن أخفى حيرتى ..

هل أصدقها ؟

لو صدقتها .. فالدكتور حسن هو أخبث أنواع المرضى النفسانيين .. إنه مجنون يعلم بجنونه ويحاول أن يدافع عنه .. ويلجأ إلى أعقد الأساليب لحماية هذا الجنون .. حمايته من أن يشفى منه .. وإذا لم أصدقها فهى نفسها التى تحاول أن تحمى جنونها .

وقررت أن أصدقها ..

إن نقطة البداية عند كل طبيب نفسانى هي أن يصدق مريضه..

وقلت وأنا ألمحها تميل برأسها وتسندها فوق كفها ، كأنها لم تعد تستطيع أن تحملها ، وسيجارتها ترتعش بين أصابعها :

-- هذا محتمل .. ربما أراد أن ينفى أنه مريض نفسانيا ، بأن يقتعك أنك أنت المريضة .

قالت في حدة:

- وما العمل .. كيف تنقذه ، وتنقذني منه ..

قلت في هدوء:

-- حدثینی عن نفسك ..

واتسعت عيناها كأنها ذعرت .. وقالت وهى تخبط على حافة المكتب بكفها ، وصوتها أكثر حدة :

--- أتحاول أن تحللني ؟

قلت وأنا محتفظ بهدوئى:

لا .. إنى أحاول أن أحلل زوجك من خلالك ..

وتعقد حاجبها .، وضاقت عيناها ، ومدت عنقها نحوى وهى تنظر إلى نظرة فاحصة وقالت في صدوت يرتعش من الغضب:

-- قل لى .. هل تشـك أنت أيضا فى أنى قـد أكون مجنونة ..

قلت :

— لا .. ورغم ذلك ، ولكى أكون صادقا معك ، فأنا لا أكون رأيا مقدما ، بل أصدق كل كلمة تقولينها .. ليس من حقى أن أشك ف كلامك .. إلا إذا بدأت أنت تشكين فيه .

وعادت تميل بجسدها على ظهر المقعد ، وصمتت ..

صمتت طويلا ..

وأنا أحاول أن أدرسها أكثر . أنها تخاف من أن أحللها .. وهي تشك في أنى قد اعتبرها مجنونة .. ومجرد شكها قد يكون دليلا على أنها مريضة فعلا ، ودليلا على أنها تخشى أن تنكشف خطتها.. وقد يكون أيضا مجرد شك طبيعي نتيجة للحالة العصبية التي أوصلها إليها زوجها ..

وقالت فجأة وهي تنظر أمامها نظرات ساهمة :

-- ماذا تريد أن تعرف عنى ؟

قلت وأنا ابتسم شاكرا لها استجابتها لى:

--- أي شيء .. أو كل شيء ! ..

قالت وهي لا تنظر إلى:

— من أين تريدني أن أبدأ ؟

قلت :

-- كما تشائين ..

وانحنت إلى الإمام لتطفىء سيجارتها في المنفضة . . ضغطتها بعنف كانها تطفىء نارا في صدرها .. كأنها تقتل حيوانا صغيرا يجرى تحت ثيابها .. ثم ارتمت على ظهر المقعد .. وتنهدت كأنها تشد ذكرياتها من بئر عميقة .. وقالت :

- أمى ماتت وأنا في العاشرة من عمرى .. كنت أيامها ماأزال في المدرسة الإنجليزية .. وجاءت عمتى لتعيش معنا .. بدلا من أمى.. وكان هناك فارق كبير بين أمى وعمتى .. وأيضا بين عمتى وأبى .. كانت أمى وأبى متحررين مثقفين.. يحبان القراءة ، والموسيقى ، ويتناقشان طويلا في القصص التى يقرانها .. وقد ربياني لأكون مثلهما .. متحررة .. مثقفة .. كنت أرقص الباليه وأنا في السادسة من عمرى .. وعندما أصبحت في الثامنة أجدت العزف على البيانو .. ولم يكن أحدهما ينهرنى .. كلاهما يدللنى .. ولكن عمتى كانت شيئا آخر .. إنها أرملة محافظة تؤمن بالتربية القديمة .. لقد أطالت ثيابي إلى ما تحت ركبتي منذ الشهر الأول الذي تولت فيه تربيتي .. وحرمتني من ركوب البسكليت .. وأصبح يومي كله عبارة عن مجموعة نصائح

لا تفعلى ذلك .. عيب .. لا تفعلى .. هـنذا خطأ .. لا تفعلى .. هـنده فضيحة .. لا تفعلى .. و .. و .. ولم احتمل طويلا .. بدأت اتحدى عمتى .. واصبحت اتحداها علنا .. وانتصر لى والدى .. وقف بجانبى .. وهـزمت عمتى .. وعـدت حـرة .. اذهب إلى المدرسة .. وارقص البـاليه .. وألعب التنس .. واذهب إلى الحفـلات .. أحيانا اذهب وحدى .. عشت حياة سعيدة .. إلى أن تزوجت ..

وسكتت كأنها انتهت من قصتها ..

وقلت كأننا لا زلنا في البداية:

- ألم يكن في حياتك رجل ، قبل الزواج!

قالت في صراحة:

-- كثيرون .. أصدقاء كثيرون .. ولكننى أحببت مرة .. مرة واحدة ..

قلت :

هل دام هذا الحب طويلا ؟

قالت وهي تتنهد:

-- ثلاث سنوات .. لقد كنا مخطوبين تقريبا ..

قلت كأنى ألاحقها: .

ولماذا لم تتزوجا ؟

قالت وهى تبتسم ابتسامة صغيرة كأنها تترحم بها على حبها :

— انتهى الحب ..

قلت بسرعة:

-- كيف انتهى ؟

ونظرت إلى ف دهشة كأنها تتعجب لملاحقتى لها بالأسئلة ثم أرخت عينيها وقالت:

— لا أدرى كيف انتهى .. ربما لأنى أحسست يوما أنه أهان كرامتى .. جرح كبريائى ..

قلت :

-- وهل كـان زوجك يعلم بهذا الحب قبل أن يطلبك للزواج ؟

قالت في بساطة:

-- طبعا .. كل الناس كانوا يعرفون قصة حبى .. ثم أنى رويتها لزوجى بتقاصيلها قبل أن نتزوج .

قلت :

-- كل التفاصيل ؟

قالت وهي تنظر إلى بوز حذائها:

— تقريبا .

قلت :

الا تعتقدين أن لهذه القصة أثرا ف حياتكما الزوجية ؟
 قالت ف تأكيد :

-- إن الدكتور حسن رجل مثقف متحرر .. إنه يؤمن بحق البنت في الحرية .. وفي الحب .. ولا يمكن أن يؤثر فيه ماضى فتاة.. إنه ليس فلاحا متزمتا .. لقد عاش في أوروبا .

قلت وأنا أفحص وجهها:

-- هل أحببت زوجك قبل الزواج ..

قالت ورموشها ترتعش فوق عينيها:

-- لا .. ولكن كان يمكن أن أحب .. لقد كنت معجبة به

وبشخصيت إلى حد أن اقترب إعجابى من الحب .. ولكن طبيعته الصامتة وقفت كالحائط بينى وبينه .. وقفت بينى وبين أن أحبه .

قلت :

- هل يعلم زوجك أنك لا تحبينه ؟قالت وقد بدأت تضيق بأسئلتى :

— لا أدرى .. إننا لم نناقش هذا الموضوع .. وهو كما قلت لك ، لا يفصح عن نفسه أبدا .. ولكن الحب ليس كل شيء في الحياة الزوجية .. هناك التفاهم ، والاحترام المتبادل، والذوق المشترك .. وأنا متفاهمة معه .. واحترمه .. واتفق معه في ذوقه .

قلت :

-- وهل يحبك هو ؟

قالت بلا تردد:

-- نعم ..

قلت :

-- كيف تأكدت أنه يحبك ، وأنت تقولين إنه لايفصح عن عواطفه..

قالت:

--- إن المرأة تستطيع دائما أن تعرف الرجل الذي يحبها، دون حاجة إلى إفصاح .

قلت:

- ألم تختلفا أبدا .. ألم تتشاجرا ؟ وسكتت قليلا تحاول أن تتذكر ، ثم قالت وهي تمط

## شفتيها باحتقار:

- مرة .. كنت أريده أن يستغنى عن سائقه .. ورفض .. قلت :
  - -- لماذا أردت أن يستغنى عن سائقه الخاص ؟ قالت في تأفف :
- -- لأنه إنسان غير مريح .. نظراته وقحة .. تقززنى .. وكان يخيل إلى أحيانا أنه لا يحترمنى .. بل لا يحترم زوجى أيضا .

## قلت:

- -- ولماذا رفض أن يستغنى عنه ؟
  - قالت وهي تزداد امتعاضا:
- بحجة أنه بقى معه طويلا .. أكثر من عشر سنوات .. قلت :
  - وكيف احتملت بقاء هذا السائق ؟ قالت :
- الحقيقة أنى لا احتمله إلى الآن .. ولكنى عودت نفسى عليه.. اعتبرته العيب الوحيد في زوجى .. ويخيل إلى احيانا أنه يعرف عن زوجى أكثر مما أعرف أنا .. كأن هناك سرا بينهما .. وهو يصحبه دائما .. إلى الإسكندرية .. وأخذه مرة معه إلى أوروبا.

## قلت:

- أى سر يمكن أن يكون بين زوجك وسائق السيارة ؟ قالت :
  - -- لا أدرى .. إنى لا أحب أن أجرى وراء الأسرار ..

قلت:

-- حتى هذا السر ؟

قالت:

— الحقيقة أنى لم أصدق أن يكون بين زوجى وسائقه سر..

قلت:

الم تتساءل لماذا يغضبك من أجل سائقه ؟
 قالت وهي تتنفس أنفاس الضيق :

— إنك تعلق أهميــة كبيرة على هـندا الموضـوع .. إن شجارنا حول هـذا الموضوع لم يستغرق سوى دقائق .. كلمة ورد غطاها .. وقد تأثرت يـومها .. ثم انتهى كل شيء في اليوم التالى ..

قلت وأنا ابتسم معتذرا لها عن إلحاحى:

-- آسف .. ألم تختلفا حول موضوع آخر .. وقالت سرعة كأنها تريد أن تنتهى :

.. ٧ --

وقبل أن أتكلم استطردت كأنها تذكرت شيئا آخر:

- نعم .. لقد تشاجرنا مرة أخرى .. خناقة كبيرة .. كانت إحدى قريباتى .. ابنة عمتى قد اضطرت للسفر فجأة ، فأرسلت ابنتها لتقضى الليلة عندنا .. واذكر يومها أنه قال إنه لا يوافق أن تترك أم ابنتها وتسافر .. وأصر على تذهب الفتاة وتبيت عند عمتى في بيت أبى .. ولكنى لم أقتنع بحجته .. وصممت أن تبقى الفتاة .. فما كان منه إلا أن خرج وقضى ليلته في فندق شبرد .

وقلت في اهتمام:

— كم كان عمر الفتاة ؟

وقالت بلا اهتمام:

-- كانت فى الثالثة عشرة .. أو الرابعة عشرة من عمرها . قلت بمن يحد من الاهتمام وأنا اضغط على القلم الذى أسجل به حديثها فى مذكرتى الطبية :

-- ومتى حدث هذا ؟

قالت في بساطة:

--- منذ ثلاث سنوات .. تقريبا!

قلت كأنى اكتشفت شيئا:

-- لقد قلت لى ف زيارتك السابقة إن نوبات الشلل بدأت تصيبه منذ أربع سنوات .

قالت في دهشة:

-- نعم .. ولكن ما العلاقة بين نوبات الشلل وقصة خلافنا حول هذه الفتاة ؟

قلت:

- لا أدرى بعد .. صدقيني أني لا أدرى ..

ونظرت إلى كأنها لا تصدقني .. ثم قالت :

- ألا يكفى هذا .. اليوم ؟

قلت وأنا ابتسم لها ابتسامة كبيرة:

— لقد آخرتنى لأول مرة عن موعد عشائى ، فمن حقى أن اسألك سوالا آخر .. اعتبريه عتابا لك لأصرارك على أن تأتى إلى العيادة بلا موعد .

وابتسمت قائلة:

-- إنى مضطرة أن استسلم لك ..

قلت :

-- إنى أريدك أن تتذكرى جيدا الأيام التى سبقت إصابة زوجك بنوية الشلل الأولى ؟

قالت وهي تجهد ذاكرتها وتعصر جبينها بأصابعها:

— اذكر أنه كان فى الإسكندرية .. قضى هناك أربعة أيام أو خمسة .. ثم عاد .. عاد أكثر صمتا عن عادته .. وأكثر تجهما .. وقد تركته يومين وهو متجهم .. تبدو التعاسة على وجهه .. ثم سألته عن سبب تجهمه .. وأجابنى فى كلمات قصيرة بأن الحالة فى البورصة مرتبكة .. ولم اندهش فقد كنت اعلم أن السبب لا بد أن يكون متعلقا بعمله .. ومضى يومان آخران وهو لا ينال متجهما .. ثم أصيب بنوبة الشلل .

قلت:

-- وهل كانت الحالة في البورصة مرتبكة فعلا ؟

قالت:

لا أدرى .. لم اهتم بالسؤال .

قلت :

-- ومتى أصابته نوبة الشلل الثانية ؟

قالت:

-- بعد عام ، أو عام وبضعة شهور ..

قلت:

- وماذا حدث قبل أن تصيبه ؟

قالت:

```
-- لقد كان ف الإسكندرية أيضا .. و ..
```

وتوقفت كأنها دهشت ، ثم قالت :

- غريبة .. إن النوبة الثالثة أصابته أيضا بعد أن عاد

من الإسكندرية .. أليس هذا غريبا ؟!

قلت وأنا أطوى مذكراتي الطبية:

-- فعلا .. غريبة ..

قالت:

--- ماذا يعنى هذا ؟

قلت:

-- الم تنتبهى من قبل إلى أن النوبة تصيبه دائما بعد عودته من الأسكندرية ؟

قالت:

-- لا .. ولكن ماذا يعنى هذا .. ربما كانت الرطوبة لا تناسب صحته!

قلت:

-- لا أدرى ولكنى استبعد أن تكون السرطوبة هي السبب ؟

قالت وهي تلتقط حقيبتها:

-- ولكن .. لابد أن يكون هناك تفسير ..

قلت :

--- هذا ما نسعى إليه .. إننا لازلنا في البداية ..

قالت وهي تقوم واقفة:

-- كيف نسعى إليه ؟

ق**ل**ت :

- بالصبر .. لقد قلت لك إن الموهبة الرئيسية ف أطباء النفس هي الصبر .

ومددت يدى أصافحها وأنا انظر إليها وابتسامتى ف عينى .. أنها الآن سيدة كاملة .. عيناها ثابتتان .. شفتاها ثابتتان .. بشرتها مشدودة ملونة بدماء الصحة .. حركاتها رشيقة متزنة .. لقد عادت السيدة التى تثير احترامى وإعجابى .

وقالت وهي تصافحني في حرارة:

- هل أقول لزوجي أنى جئت لزيارتك ؟

قلت بسرعة وتأكيد:

--- لا .. لا .. لا تقولى له شيئا .. أرجوك .

قالت وهي تبتسم ابتسامة كبيرة:

-- أتدرى يا دكتور .. إنى الآن أحسن حالا .. لقد هدأت بعد أيام طويلة من العذاب .

قلت:

--- أعرف هذا ..

قالت في دهشة رقيقة :

-- كيف عرفت ؟

قلت:

- إنك لم تدخنى ولا سيجارة بعد سيجارتك الثانية..

قالت:

- يظهر إنى كنت ف حاجة إلى تحليل نفسى ..

قلت :

-- كلنا ف حاجة إلى تحليل نفسى ..

قالت وهي تضحك ضحكة صغيرة رنينها هاديء:

-- حتى أنت ؟

قلت:

-- إن نقوس الناس ، تشغلني عن نفسى ..

قالت وهي تخطو نحو الباب:

-- هل أعود إليك ؟

قلت:

- لحظة وإحدة ..

وقلبت في دفتر مواعيدي ثم قلت لها:

- بعد أسبوع .. الساعة السابعة مساء .. إذا شعرت بحاجتك إلى .. يجب أن تشعرى أولا بحاجتك إلى .. وإذا لم تشعرى بحاجتك إلى أتصلى بى فى التليفون .. فربما احتجت إليك أنا ..

قالت وابتسامتها المحترمة بين شفتيها:

- وإذا احتجت إليك قبل ذلك ؟

قلت ضاحكا:

-- تعالى كعادتك ، بعد موعد انتهاء العيادة!

وفتحت لها الباب ..

وهمّت بالخروج .. ولكنها وقفت مترددة .. ثم التفتت إلى والاضطراب بدأ يمد بصماته إلى عينيها .. وقالت في صوت متردد :

-- قل لی یا دکتور .. هل کنت تحدثنی بصوت عال ؟

قلت :

.. ¥ ---

## حالة النائشور حسن

قالت:

-- لاتكذب على ..

قلت:

— إنى لا أكذب عليك؟

قالت في حبرة:

- لقد مرت لحظات خيل إلى فيها أنك كنت تحدثنى بصوت عال .

قلت وقد أحسست أنها سحبت منى هدوء عقلى:

- ثقى بى .. أنى لا أكذب عليك!

ونظرت إلى طويلا كأنها تبحث عن الحقيقة في وجهى ·· حقيقتها الضائعة منها ··

وخرجت ٠٠

...

بعد يومين اتصل بى الدكتور حسين تليفونيا ، فى بيتى ، وقت الغداء ، وقال لى بصوته الهادىء البطىء :

- هل أستطيع أن أقابلك ؟

وقلت وأنا أتعمد أن أتكلم بلهجة رسمية جافة :

- أرجو أن تتصل بى فى العيادة حتى أحدد لك موعدا بعد مراجعة قائمة المواعيد ..

وصمت قليلا كأنه فوجىء بلهجتى الجدية ، ثم قال في صوت متردد أكثر بطئا :

إنى أفضل أن أراك خارج العيادة في نادى الجزيرة .. كالمرة السابقة ..

قلت محتفظا بلهجتى الجدية:

- أرجوك يا دكتور حسن ،. الأفضل أن نتقابل في

العيادة ، مادمت تلقائي بصفتي طبيبا!

قال:

-- ولكنها مسألة ليست خاصة بي ..

قلت:

-- ولو .. أفضل أن نبحثها في العيادة .. أنى هناك أكون أقدرمن الناحية النفسية على مزاولة مهنتى ..

قال وصوته يعبر عن ضيقه:

-- ولكنى أريد أن ألقاك اليوم .. إنها حالة عاجلة ..

قلت :

إنى أستطيع أن أحدد لك موعدا اليوم ..
 فقال في صوت خفيض كأنه يعلن استسلامه :

--- متى ؟

قلت:

--- في الساعة الخامسة .. قبل موعد بدء العيادة ..

قال . كأنه يتنهد :

— شكرا ..

وألقى السماعة بسرعة ..

وقد تعمدت أن يكون لقاؤنا في العيادة ، حتى اجعله يعترف بينه وبين نفسه بحاجته إلى .. وحتى أحطم جزءا من غروره .. ثم إن المريض يكون عادة أكثر استسلاما للطبيب داخل العيادة ، منه عندما يلقاه خارج العيادة ، إن شخصية الطبيب ــ كطبيب ــ تضعف خارج عيادته .

ورغم ذلك فعندما جاء إلى العيادة ، جاء يحوطه غروره ، ورغم ذلك فعندما جاء إلى العيادة ، جاء يحوطه غروره ، وتقتله ، هذه الابتسامة التى يبدو أنه يسخر بها منى .. ويتحدانى ..

لقد استطاع فى الفترة التى انقضت بعد حديثنا التليفونى أن يستعيد سيطرته على نفسه .. استطاع أن يؤهل نفسه لدخول العيادة وهو بكامل قواه .

وقال وهنو يجلس على المقعد العنريض ، ويضع سناقيه الطويلتين ساقا على ساق :

- إنها زوجتى .. لقد بدت منها تصرفات أزعجتنى .. وأرجح أن هذه التصرفات هى انعكاسات حالة نفسية تعانيها .. والواقع أنى فكرت فى أن أتولى علاجها بنفسى .. ولكنى قررت أن أستعين بك ..

قلت وأنا جامد الوجه:

-- إنى ف الخدمة ..

قال وكأنه يحاول تحطيم كبريائى:

-- لقد قررت أن استعين بك لتحمل عنى المسئولية .. إنها مسئولية يجب أن يحملها أخصائى معروف .

وأحسست بعينيه تبحثان في وجهى كأنه يحاول أن يقرأ أفكارى ، وأنا محتفظ بجمود وجهى حتى لا يقرأ من خلاله شبئا ، وقلت :

-- ما هو نوع التصرفات التي بدت منها ؟ قال:

-- تصرفات عجيبة .. عندما أتكلم بصوتى العادى لا تسمعنى .. فإذا رفعت صوتى انزعجت .. وإمرتنى أن أتكلم بصوت خفيض .. ثم أصبح يخيل إليها أن كل الناس يتحدثون بصوت عال .. وقد طلبت منها أن تذهب إلى طبيب مختص في الأذن .. وذهبت فعلا إلى طبيب .. فوجد أذنيها

سليمتين .. ولكنها لا تـزال تعتقد أن كل الناس يحدثونها بصوت عال .. إنها حالة نفسية بلا شك .

قلت :

- متى بدأت هذه الحالة ؟

قال:

— أخيرا .. منذ أسبوعين أو ثلاثة .. ولكنها منذ مدة طويلة وهي تعتقد أنني في حاجة إلى طبيب نفساني .. وكانت تلح على دائما أن أعرض نفسي عليك .. ثم جاءت إليك لتعرض عليك حالتي.. واعتقد أنها كانت في كل ذلك تعبر عن حاجة في نفسها للذهاب إلى طبيب نفساني .. حاجتها هي لا حاجتي أنا .. ثم بعد أن علمت أني قابلتك وأنك اقتنعت بأتي لست في حاجة لأعرض نفسي عليك .. بدأت حاجتها إلى الطبيب النفساني تنعكس في تصرفات أخرى .. وفي ظواهر شاذة ..

قلت في برود:

-- هذا محتمل ..

قال في تحد:

- هذا أكثر من محتمل .. إنه واقع!

قلت :

— التحليل النفسي يمكن أن يكون واقعا .. إنه استنتاج ، أما « الواقع » فهو النتيجة التي ينتهي إليها التحليل النفسي .. والتي تثبت صحة التحليل أو عدم صحته .

وسكت كأنه تلقى درسا ، لم يكن يحب أن يتلقاه منى .

وتركته يسكت .. لم أحاول أن أجره إلى الكلام . وبعد قليل رفع رأسه إلى ، وقال :

-- ماذا تقترح ؟

قلت في هدوء:

-- اقترح أن تحدثني عنها ..

قال وهو يفحصني بعينين ملؤهما الشك:

- أتريد أن أحدثك عنها ، أم أحدثك عن نفسى ؟ قلت :

— إن حديثك عن نفسك ، لابد أن يكون حديثا عنها ..
ونظر إلى وابتسامته الساخرة تتسع فوق شفتيه ، وقال :
— هل تريد أن استلقى على الأريكة ، كما يفعل بقية موضاك ؟

قلت في هدوء:

-- ليس هذا مهما ..

قال يتحداني :

\_ لا .. سأستلقى على الأريك\_ة .. أنها تساعد على استدراج الإنسان في الكلام .. أليس كذلك ؟

ثم قام من تلقاء نفسه وألقى بنفسه على الأريكة ..وكان هذا التصرف يكفى لأن اقتنع أنه يعانى حالة نفسية فعلا .. وأن هذا وأنه في حاجة إلى .. وفي حاجة إلى الأريكة .. وأن هذا التحدى الذي يبدو في حديثه ، ليس تحديا لى ، أنه تحد لنفسه ..

وقال وهو يمد بساقيه الطويلتين فوق الأريكة:
- أحذرك يا دكتور .. إن هناك كثيرا من الأسرار ..

أسرارى وأسرار زوجتى .. سأخفيها عنك .. إنى اعلم كل أسرارى .. فلست ف حاجة إلى مساعدتك لاكتشافها وجذبها من عقلى الباطن .. كما اعلم كل ما في عقلى الباطن .. كما اعلم كل ما في عقلى الظاهر .

قلت وأنا ابتسم واجلس على مقعد خلف رأسه ، ونوتة المذكرات بين يدى :

-- لا يكفى أن تعلم كل أسرارك .. المهم أن تعرف أي سر منها هو الذي يسبب لك العقدة النفسية .. وهذا هو الصبعب ..

قال :

— هذا إذا كنت أعانى من عقدة نفسية!

ثم مد أصابعه وضم سترته فوق صدره ، ووضع يديه فوق بطنه ، وقال في صوت ساخر :

-- من أين تريدني أن أبدأ ؟

قلت:

--- كما تشاء.

قال :

-- العادة جرت بأن ابدأ بأيام طفولتي ؟

قلت:

— إذا أردت .. فإن طفولتك ستؤدى بنا حتما إلى ذكر روجتك .

وقد قلت هذا لأقنعه إنى لا أحاول تحليله هو شخصيا .. وأن كل ما أريده هو أن أعرف حالة زوجته .

وسكت برهـة .. واغمض عينيه تحت زجاج نظارتـه كأنه

يحاول أن يرى بهما داخل نفسه ، شم بدأ يتكلم بصوت بطىء .. بطىء جدا .. ولم يتكلم بلهجة ساخرة .. كانت لهجته جادة حزينة ، كأنه يترحم بها على نفسه :

-- كان أبي عالما من علماء الأزهر .. تولى منصب القضاء الشرعى .. ثم تنقل في مختلف المناصب الدينية إلى أن أصبح عضوا في هيئة كبار العلماء .. وكان محافظا في حياته .. حريصا كل الحرص على التقاليد القديمة .. لا يتهاون فيها أبدأ .. ولا اذكر أن أمي كشفت وجهها أبدا على غريب .. بل كان لا يسمح لها مأن تقابل ابن عمها عندما يأتي لزيارتنا ، إلا وهي ملتمة الوجه ، وشالها مسدل فوق رأسها ، ليخفى شعرها ، ولا تصافحه إلا ويدها ملتفة بطرف الشال .. وأختى حجزت في البيت مند أن بلغت الثانية عشرة .. حرم عليها الذهاب إلى المدرسة .. وكلنا نؤدى فروض الدين بتقديس وإيمان .. وكلنا .. حتى أمسى .. نحفظ القرآن كله .. ونصلى ونصوم .. وقد نشأت في هذه البيئة مؤمنا بها .. كنت أغار على أمى وأختى بعقلية هذه البيئة .. واذكر مرة أنى أثرت ثورة في البيت لأن البواب تجرأ وصعد إلى الشقة التي نسكنها ورأى أمى وهي بثياب البيت .. واذكر مرة أني ضربت أختى لأنها أطلت من الشباك ، وكان ابن الجيران في الشباك المقابل .. وكان أبى يعجب بى وأنا أثور هذه الثورات .. كنت أرى إعجابه في عينيه.. وفي ابتسامته الوقسورة التي يستمع بها إلى .. وقد انتهت هذه الثورات إلى أن أمى وأختى أصبحتا تخافاني قدر ما تخافان أبي .. ربما أكثر . وسكت قليلا وهو يبتسم ابتسامة صغيرة ، ثم استطرد قائلا وابتسامته تتسع :

 كان الشيء الوحيد الـذي يدل على تحرر عقلية أبى ، هـ وأنـ ه أدخلني المدارس المدنيـة .. لم يلحقني بالأزهـ .. وكانت أمنيته أن أكون طبيبا لا عالما في هيئة كبار العلماء .. ومضيت في دراستي الابتدائية .. والثانوية .. وكنت دائما الأول على زملائي .. وكنت مغرما بالقراءة .. قرأت كثيرا .. وانتهيت من قراءة الكتب القديمة التي وجدتها في مكتبة أبي .. وبدأت اقرأ الكتب الأجنبية القديمة والحديثة .. بدأت أرى الحياة من زاوية أخرى .. ثم بدأت أناقش البيئة التي أعيش فيها .. واهتز إيماني بها .. لم أعد أغار على أمى ولا على أختى .. لماذا أغار عليهما .. لماذا اشترك في حرمانهما من حق الحياة .. إن الحياة أوسع من البيت .. وأوسع مما نراه من الشباك الذي تقف فيه أختى .. واستغرقت هذه المناقشة كل اهتمامي في فترة من فترات عمرى .. ووصل بي الأمر إلى حد محاولة إخراج أمى وأختى من هذه البيئة .. من هذه العقلية التي تحكمهما .. ولكن حالتهما كان ميئوسا منها .. أنهما راضيتان سعيدتان بهذا الركن الضيق من الحياة .. رضاء الجاهل وسعادته. فتركتهما وشأنهما .. وإنطلقت وحدى .. اكتشف الآراء الجديدة . والمجتمعات الجديدة .. وأفهم الحياة فهما جديدا .. وفي خلال ذلك أهملت الصلاة .. وأهملت الصوم أيضا .. وكنت أهرب من والدى حتى لا يكتشف إهمالي لقروض الدين .. وكنت أكذب عليه أحيانا عندما يسألني .. هل أديت الصلاة .. ولم أكن أكذب عليه

خوفا منه ، ولكن خوفا من جرح إحساسه الدينى .. ثم لم أعد أكلف نفسى ، بعد أن دخلت الجامعة ، مشقة الهروب منه أو الكذب عليه .. ولم يعد هو أيضا يحاسبنى على تأدية فروض الدين.. كان قد شاخ ، وضعف ، واعتبرنى رجلا مسئولا عن دينى.. وقد مرت على ترة اهتز خلالها إيمانى بالله .. شملت ثورتى الفكرية وجود الله .. واعتقدت أنى لست في حاجة إلى الإيمان به .. وقد عشت هذه الفترة عندما أقمت في إنجلترا لأعد للدكتوراه.. ولكنى عدت إلى الإيمان بالله .. عدت لأنى شعرت بأنى في حاجة نفسية لهذا الإيمان.. إنه إيمان مريح ، حتى لو شك فيه العقل .

وسكت الدكتور حسن ، وهو يبلل شفتيه بلسانه كأنه يغسلهما من آثار الكلام .. ومد يده ونزع نظارته من فوق عينيه ، وضغط بأصابعه على أرنبة أنفه ، ثم قال :

- هذا هو أهم ما في حياتي .. أهم ما فيها هو التطورات الذهنية التي اجتزتها .. واعتقد أن هذه التطورات يمكن أن تساعدك كطبيب تفساني أكثر من ذكر الحوادث التي مرت بي .. وعلى العموم لم يكن في حياتي حوادث ذات شأن .. كانت حياة هادئة .. حياة بين الكتب .. وكل ما يحدث فيها ، يحدث في عقلي وفي تفكيري .. لا في العالم الخارجي المحيط بي ، وقد مضيت في هذه الحياة إلى أن عدت من إنجلترا .. وبعد خمس سنوات من عودتي التقيت بدرية .. زوجتي .. وقد وجدت فيها كل ما كنت أنشده في الفتاة التي أتزوجها .. كانت متحررة في عقليتها .. مثلي .. وتحب القراءة .. مثلي .. والموسيقي .. والهدوء .. كنا متفقين في كل شيء .. وقضينا

سنوات سعيدة حلوة .. إلى أن بدأت هذه الحالات النفسية.. وهنا بدأ دورك في حياتنا .

وسكت كأنه انتهى من حديثه ، ولكنه ظل راقدا على الأريكة ، كأنه مستريح فى رقدته ولا يريد أن يقلق راحته أحد ..

وقلت لأدفعه إلى مزيد من الكلام:

-- متى بدأت زوجتك تعانى هذه الحالات النفسية ؟ وعقد ما بين حاجبيه ، يحاول أن يتذكر ، ثم قال :

-- ربما بدأت بعد أن أصبت بنوبة الشلل لأول مرة .. وقد فسرت حالتها على أنها نتيجة جزعها على .. ولكن عندما استمرت هذه الحالة اقتنعت بأنه لابد أن يكون هناك سبب آخر غير مجرد الجزع .

قلت في هدوء:

-- هل كانت زوجتك أول امرأة في حياتك ؟

ورفع عينيه إلى وابتسم ابتسامته الصغيرة الساخرة ، ثم عاد وعدل رأسه وقال في صوت متراخ كسول :

— انها أول حب.. ولكنها ليست أول امراة.. وعلى العموم ليس ف حياتى كثير من النساء.. لقد قضيت حياتى حتى تخرجت في الجامعة ، وليس في حياتي أي امراة .. وقد كنت اعتبر هذا نقصا في.. ولكن طبيعتى لم تساعدنى على التغلب على هذا النقص .. وبعد أن سافرت إلى انجلترا التقيت بأول امرأة في حياتي.. كان اسمها ليزا .. وقد دهشت ليزا عندما اكتشفت انى بكر .. وضحكت كثيرا.. وضحكت معها.. ثم تعرفت في انجلترا بفتيات أخريات .. ولكنى لم أكن

مستهترا ... وبعد أن عدت إلى مصر ، التف حولى كثير من البنات .. وكنت أعلم انهن يلاحقننى طمعا فى الزواج بى .. فكنت اكتفى بمغامرات عابرة مع كل منهن .. مغامرات بسيطة قد لا تتعدى الحديث فى التليفون .. إلى أن التقيت بدرية ، وكانت الوحيدة التى لم تلاحقنى .. وربما كان هذا أحد الأسباب التى دفعتنى إلى الزواج بها ..

قلت في بساطة:

وهل كنت أول رجل في حياتها ؟

واعتدل جالسا على الأريكة فجأة ، ونظر إلى نظرة مترددة ، ثم نكس عينيه ، وابتلع ريقه ، وقال في صوت خفيض :

- لقد كانت مخطوبة قبل أن نلتقى .. ولكن هذا لا يهم.. حتى لو لم تكن مخطوبة ، فان من حقها أن تحب .. أن تعيش .. ما دامت ليست مرتبطة بعهد .. لماذا أعطى لنفسى حق الحياة قبل الزواج ، وأحرم منه غيرى .. لجرد انى رجل وهى امرأة ! إن الإنسانية لا تختلف في الرجل عنها في المرأة ..

وقفز واقفا .. وهو بستطرد قائلا :

- أظن هذا يكفى اليوم .. انى أترك الموضوع كله لك .. حاول أن تعيد درية إلى حالتها الطبيعية ..

ومد يده يصافحني ، قبل أن ينتظر كلمة مني ، وقال :

- شكرا .. أسف لازعاجك!

وخرج من الباب بسرعة ..

وعلمت بعد ذلك انه ترك قيمة أتعابى مع مساعدى !!

وتركنى الدكتور حسن وأنا مشغول به ..

انه يبدو مسيطرا سيطرة تامة على نفسه .. لم يبد منه خلال جلسته ما يكشف عن نقطة الضعف فيه ، إلا قيامه المفاجىء من فوق الأريكة عندما سالته عن حياة زوجته الخاصة قبل الزواج ، ثم هذا الحماس الذى بدا فى كلماته وهو يدافع عن حقها فى الحب قبل أن تتزوج ، ثم انصرافه المفاجىء السريع بعد ذلك .. ولكنه لم يقل فى حديثه الطويل شيئا يمكن أن يكشف عن سره .. إذا كانت فى حياته أسرار .. لم يحرو حادثا واحدا يمكن أن يؤكد لى شذوذه ، ان كان شاذا .. لقد أصر طول الوقت على أن يقنعنى بأنه «حالة » طبيعية عادية ..

ورغم ذلك فإن حديث الدكتور حسن يمكن أن يكشف عن عقدة .. ليست عقدة خاصة به وحده .. ولكنها عقدة معظم المثقفين في مجتمعنا .. عقدة المسافة الطويلة التي تفصل بين الثقافة الحديثة بما توحيه من آراء متحررة جريئة ، وبين البيئة المحافظة التي نشأنا فيها ، بكل ما توحيه من تزمت وآراء رجعية .. وكلاهما مرتبط بالآخر ، التباط فرع الشجرة المنطلق في الهواء بالجذور العميقة التباط فرع الشجرة المنطلق في الهواء بالجذور العميقة المتدة في باطن الأرض .. ويمكن أن يقال دائما أن كل مثقف يفكر بعقلين .. عقله ، وعقل أبيه .. ويبدو التضارب بين العقلين في كل تصرفاته .. فهو يطالب بحق الحب لكل البنات ولكنه يحرم منه أخته وأمه - لا لأن أخته وأمه في نظره صنف آخر من النساء .. ولكن لأن أخته وأمه أقرب إلى بيئته

التى يحكمها عقل أبيه ، منهما إلى ثقافته التى يحكمها عقله..
وهو يسمح لنفسه بأن يخرج مع فتاة ، ولكنه لا يسمح لنفسه بأن يرقص التشاتشا ، يسمح لابنته بأن ترقص أو تخرج مع شاب .. و .. و .. كل المتناقضات في تصرفاتنا الاجتماعية سببها هذه المسافة البعيدة التى تفصل بين ثقافتنا وبيئتنا ، أو بين عقولنا التى حررتها الثقافة ، وتصرفاتنا التى تقيدها البيئة .. ويقال دائما أن الشاب في المجتمع الشرقى الحديث يختار الفتاة التى يحبها بعقله ، ويختار الفتاة التى يحبها بعقله ، ويختار الفتاة التى يتزوجها بعقل أبيه .. إن الزواج أكثر التصاقا بالبيئة من الحب .. و « عقل أبيه » هو العقل الباطن الذى ترسب فيه كل مخلفات البيئة ، والذى يتحرك لا إراديا ليوجه تصرفات وذوق الشاب المثقف ، توجيها يتناقض مع ليوجه تصرفات وذوق الشاب المثقف ، توجيها يتناقض مع ثقافته ..

ولكن ..

هذا التناقض بين الثقافة الجديدة ، والبيئة التى نشأنا فيها ، إذا كان يسبب معاناة نفسية مستمرة ، إلا أنه لا يكفى لوصول هذه المعاناة إلى حالة الخطر ، أو حالة الأزمة النفسية .. إلا إذا وصل التناقض إلى حد معين تشتد فيه قوة الجذب بين العقل الواعى والعقل الباطن ..

والعقل الواعلى مربوط دائما إلى العقل الباطن بحبل طويل .. طويل جدا .. ويستمر العقل الواعى سائرا في طريقه وراء الثقافة الحديثة والمجتمع الجديد ، وهو يجرجر وراءه هذا الحبل الطويل ، إلى أن يصل إلى نقطة معينة ، ينتهى عندها طول الحبل ، فيحس بشىء يجذبه .. ويحاول أن يستمر في طريقه ، أن يتقدم فتشده قوة الجذب ..

THE THE STATE OF T

وتشده أكثر .. إلى أن يسقط العقل منكفئاً على وجهه ..

فإذا كانت هذه هى حالة الدكتور حسن .. فما هى النقطة التى وصل إليها ، أو الحادث الذى اعترض حياته ، وانتهى به إلى هذه الحالة النفسية التى تسبب له نوبات الشلل المؤقت .. إذا كان فعلا ضحية حالة نفسية ؟!

هذا ما يجب أن أصل إليه ..

والوصول ليس سهالا .. لأن المريض المثقف يستطيع الدائما أن يستعمل ثقافته في خداع نفسه .. إنه يستطيع أن يبرر تصرفاته الشاذة تبريرا يرضى عقله الواعى ، ويخفى عنه حقيقة جنونه .. فإذا كان يحادث نفسه بصوت عال ، استطاع أن يبرر هذه الحالة بأنه يفكر بصوت عال .. وأن التفكير بصوت عال يساعد على تركيز المخ .. و .. و .. إلى أن يصل إلى اقناع نفسه بأنه ليس شاذا ، ولا مجنونا . ولا يستطيع بذلك أن يكبت جنونه ويستمر في كبته ، إلى أن ينطلق هذا الجنون في ظاهرة عضوية ، كالاصابة بالشلل المؤقت ..

وما دام المريض قادرا على خداع نفسه ، وتبرير جنوته ، فهو أقدر على خداع الطبيب ..

إنها حالة صعبة ..

والمعركة بينى وبين الدكتور حسن \_ إذا كانت هذه هى حالته \_ معركة طويلة ، سلاحى الوحيد فيها .. الصبر !

ولم يتصل بى الدكتور حسن فى الأيام التالية .. ولم أكن أطمع فى أن يتصل بى .. كنت أعلم أن دوره فى هذه الفترة هو الهروب .. الهروب من نفسه ، والهروب منى ..

ثم جاءت السيدة حرمه في الموعد الذي سبق أن حددته لها ..

لم تكن مضطربة .. ملامحها ثابتة ، وحركاتها رشيقة محترمة .. ولكنها كانت مرهقة .. لونها باهت .. وحركاتها الرشيقة المحترمة يشوبها اعياء .. وفي عينيها لمعة عناد وتصميم .. عناد شديد ..

وجلست بجوار مكتبى وهى تضرب بفردة قفازها فوق حقيبتها .. وظلت ساكتة .. كأنها جاءت إلىّ لتستريح بعد أن مشت مشوارا طويلا ..

وابتسمت لها ابتسامة كبيرة ، وقلبى يكاد يطل من بين شفتى ليمسح عذابها ، وقلت :

-- كيف الحال ؟

قالت دون أن تنظر إلى:

--- يزداد سوءا ..

قلت وأنا أمد عنقى نحوها:

--- کیف ؛

وجذبت من صدرها تنهيدة عميقة ثم قالت :

- لقد استمار أياما في محاولة اقناعي بأني طرشاء .. ولكني كنت قاد قادرت أن اتجاهل محاولته .. أصبحت لا أهتم إذا رفع صوته عندما يحدثني .. أو خفض صوته .. أو ادعى أني لم أسمعه .. وكنت عنيدة .. عنيدة إلى حد القسوة على نفسى .. وعليه .. وكنت ألاحظ خلال هذه المدة أنه يازداد عصبية .. لا يكف عن الحركة في أنحاء البيت . ولا يستطيع أن يستمر في القراءة كعادته .. ثم قجأة ، ذات

صباح ، سألني : هل أودعت الشيك في البنك .. ودهشت ، قلم يكن قد أعطاني شيكا لأودعه في البنك .. ولكنه صمم على أنه أعطاني الشيك ليلة أمس، وأنى وضعته في دولابي الخاص إلى أن أودعه في البنك .. وعندما صممت على أنه لم يعطنى شيئا ، فتح دولابى الخاص .. فتحه بعنف .. كاد يكسره .. وإذا بي أجد الشيك بداخله .. مؤكد إنني لم أضع هـذا الشيك في دولابي .. هـو الذي وضعـه .. وفهمت .. أنـه يحاول أن يلجأ إلى طريقة أخرى لإيهامي بأنى مجنونة .. أو ليجنني قعلا .. وبعد يوم واحد عاد يسألني عن ساعته التي أعطاها لى لأرسلها للتصليح .. ولم يكن قد أعطاني ساعته .. وبعد مناقشات عنيفة بيني وبينه .. أخسرج الساعة من حقيبة يدى .. هو الذي وضعها في حقيبتي .. وقاومت .. قاومت كل ذلك .. وحاولت أن أقاومه في هدوء .. حاولت ألا أقنعه بأن حالته ترداد سهوا .. وأن تصرفاته تصرفات مجنون يحاول أن يقنعني بأنى أنا المجنونة .. وكنت أنفرد في غرفتي وأبكى .. وبكيت كثيرا .. إلى أن كان هذا الصباح .. وحاول مرة أخرى أن يوهمنى بأنه أعطاني مائة جنيه لأحتفظ بها .. ففقدت أعصابي .. لم أعد احتمل . وصرخت في وجهه . أنت مجنون .. مجنون ..

وسكتت درية برهة وهى تضغط بأسنانها على شفتها السفلى ، كأنها تقاوم دموعها ..

وسألتها برقة:

-- ماذا فعل بعد أن واجهته بجنونه ؟

قالت:

- وقف أمامى متصلبا .. وبرقت عيناه ببريق عجيب مخيف .. وارتعشت شفتاه بشدة .. ثم انسحب من أمامى فى خطوات بطيئة ، ورأسه واقع على صدره .. ودخل غرفة مكتبه ، وأغلق بابها عليه بالمفتاح .. وجريت وراءه .. وأنا أناديه .. حسن .. ولم يرد على .. وأخذت أطرق بكلتا يدى باب غرفة المكتب. ولم يفتح لى .. إنه لا يـزال حتى الأن سجينا في مكتبه ..

وبسكتت ..

وسكت معها برهة ، ثم قلت في صوت هاديء رقيق :

--- هل شاهدت فيلم « ضوء الغاز » ؟

ونظرت إلى في دهشة وقالت:

-- ماذا تقصد ؟

قلت محتفظا بهدوئي:

- انه فیلم عـرض فی القاهـرة ، ومثلته انجریـد برجمان وجیمس ماسون .. یـدور حول زوج یحاول اقناع زوجته بانها مجنونة ..

واتسعت عيناها في غضب ، وقالت في حدة :

-- هل تقصد أن كل ما قلته لك ، هو مجرد قصة نقلتها عن فيلم شاهدته ؟

وكنت أعلم أن هذا محتمل .. فكثير من المرضي المنفسانيين يتأثرون بأفلام السينما .. إلى حد أن ينقلوا وقائعها إلى حياتهم الخاصة .. ولكنى أخفيت هذا الاحتمال عنها .. أخفيت شكوكى ، وقلت لها كاذبا :

-- لا .. أقصد أن زوجك ربما تأثر بهذا الفيلم ..

ونظرت إلى كأنها تفحصني ، ثم قالت :

- على كل حال .. أؤكد لك أنى لم أشاهد هذا الفيلم .. وأرجوك .. أرجوك أن تصدقني !

قلت لها في هدوء يثيرها:

- إنى أصدقك .. ليس لدى دليل أكذبك به !

وهمت أن تثور ، ولكنى استطردت بسرعة قبل أن أترك لها فرصة للثورة :

- وهل لا يزال يصر على أنك طرشاء ؟

قالت:

- نعم .. لقد أضاف محاولة اقناعى بالنسيان ، إلى محاولة إقناعى بأنى طرشاء ..

قلت وأنا انتقل بها إلى موضوع آخر:

ن کم کان عمرك عندما تزوجتما ؟

قالت بلا تردد:

--- عشرون سنة ..

قلت :

- وكم كان عمرك عندما أحببت لأول مرة .. قبل الزواج ؟

قالت بعد تردد وهي تنظر إلى في تعجب:

- كنت في السادسة عشرة .. لا .. الخامسة عشرة ..

وسكت مطرقا ..

وعادت تقول:

-- ماذا نستطيع أن نفعل .. لقد زدتني حيرة ..

قلت وأنا ابتسم ابتسامة صغيرة:

-- تأكدى أنى أكثر منك حيرة .. إن العلاج يبدأ دائما

باعتراف المريض بحاجته إلى العلاج .. وإلى الآن لم يعترف زوجك بحاجته إلى العلاج ، ولا .. و ..

وتوقفت .. كانت غلطة انزلق فيها لسانى .. وقالت ساخرة : - ولا أنا .. أليس كذلك ؟ قلت :

لا أقصد ، ولكن لو أنك اعترفت بصاحتك إلى العلاج ، لكان هذا أسهل على .. حتى لو لم تكونى مريضة .. ولأدى بى مباشرتك بالعلاج ، إلى علاج زوجك ..

قالت وهي تكاد تصرخ:

— لماذا تصر على أنى في حاجة إلى علاج .. إنى إذا جننت فلن يكون زوجى السبب .. أنت السبب !

قلت وأنا انظر إليها بعينين مشفقتين:

— إنى أشكو إليك حيرتى .. هدا هو كل شيء .. صدقينى ، ليس من مهمتى أن أقول كل إنك مريضة .. ولا أن أقنعك أنك مريضة .. إنها مهمة المريض نفسه أن يحس يمرضه ..

وسكتت وصدرها يتهدج من الغضب ، وأصابعها تنقر على مسند المقعد في دندنات عصبية ، ثم قالت وهي لا تنظر إلى :

1\_\_\_

— وما العمل ؟

قلت :

--- الصبر ..

وقفزت واقفة وقالت دون أن تنظر إلى أيضا:

--- شكرا ..

ثم اتجهت إلى الباب ، وخرجت دون أن تحييني . وأحسست أنها لن تعود أبدا ..

ونظرت إلى نوتة المذكرات الطبية التى أسجل فيها الحالات التى ترددت على للعلاج .. وطويتها وأنا مقتنع أنى لن افتحها مرة ثانية على حالة الدكتور حسن ..

واسترحت قليلا .. ثم استقبلت الحالة التالية .

ومر الوقت ..

ساعة .. ساعتان . ثم فجأة دخل على مساعدى ، ليقول لى أن حرم الدكتور حسن منتظرة على سماعة التليفون ، وتقول إن الحالة خطيرة ! ..

وحوّل مساعدى المكالمة إلى تليفوني الخاص الموضوع على مكتبى ، وسمعت صوت حرم الدكتور حسن ، تقول .. تكاد تصرخ :

— زوجى يا دكتور .. لقد أصيب بنوبة الشلل . وقلت سرعة :

-- سأكون عندك بعد نصف ساعة .. العنوان من فضلك؟

وقالت:

-- ۱۷ شارع حسن صبری .. أرجـوك يا دكتور .. أسرع!

بعد نصف ساعة كنت في بيت الدكتور حسن .. وصدمت عندما التقت عيناى بقطع الأثاث التي تملأ بهو الاستقبال .. كنت أتصور الأثاث في بيت الدكتور حسن ، بسيطا ، مريحا ، أنيقا .. يعبر عن ذوق عالم اقتصادى وزوجة هادئة .. ولكن الأثاث الرذى رأيته كان أثاثا تقيلا متنافرا مرتبا ترتيبا مرتبكا.. دولاب ضخم على الطراز الصينى وبجانبه مقعد أوبيسون .. وأريكة واسعة على الطراز الفرنسى وبجانبها مائدة مودرن .. و.. وتحف كثيرة غالية .. إنه بيت يدل على الثراء ولا يدل على الذوق البسيط واختيار أثاث البيت يدل ظاهريا على الشخصية النفسية واختيار أثاث البيت يدل ظاهريا على الشخصية النفسية مرتبكة معقدة .. ولا أدرى هل هى شخصية الدكتور حسن، مرتبكة معقدة .. ولا أدرى هل هى شخصية الاثنين .. ربما مرتبكة معقدة الأثاث يبرنها كان هذا الأثاث يدريما كان هذا الأثاث يدريما كان هذا الأثاث يدريما كان هذا الأثاث يدل على التنافر بين الشخصيتين رغم أن كان هذا الأثاث يدل على التنافر بين الشخصيتين رغم أن

وبقيت وحيدا في البهو أكثر من خمس دقائق .. ثم جاءت السيدة حرم الدكتور حسن تهرول في خطواتها .. ترتدي الثوب الذي كانت ترتديه عندما جاءتني في العيادة .. وخصلة من شعرها ساقطة فوق جبينها .. ونظرات مضطربة في عينيها .. وقالت في صوت مبهور:

-- آسفة .. إن الدكتور أنور المفتى لا يزال معه! وقلت وأنا ابتسم لها مواسيا:

- ماذا حدث ؟

قالت وإحدى يديها تضغط الأخرى في حركة عصبية:

- عدت من عيادتك ، فوجدته لا يزال حابسا نفسه ف غرفة مكتبه ، والباب مغلق بالمفتاح .. ونقرت على البياب نقرات خفيفة فلم يفتح لى .. فذهبت إلى الشرفة ودرت فيها حتى استطعت أن أراه من خلال الناقذة البرجاجية المغلقة .. رأيته ملقى على المقعد وعيناه جاحظتان .. وشفتاه تتحركان بيلا صوت .. ويحاول أن يقوم فيلا يستطيع .. انى أعرف هذه الحالة . حالة الشلل التى تصيبه .. وصرخت .. وناديت الطباخ والسفرجي والسيائق .. وتعاونوا كلهم على كسر البياب .. وحملناه إلى فراشه .. واستدعيت الدكتور أنور المفتى .

وسألتها بسرعة:

— ماذا فعل عندما رأى سائقه ، وهو في هذه الحالة ؟ قالت وهي تنظر إلى في دهشة :

- لا شيء .. لقد كان مشلولا ..

قلت :

-- اعلم .. ولكن حاولى أن تتذكرى كل شيء .، نظرات عينيه .. حركات ذراعيه .

وقطبت ما بين عينيها تحاول أن تتذكر ، ثم قالت في تردد:

اعتقد أنه كان ينظر إليه نظرات غريبة .. و ..
 وسكتت برهة ، ثم انطلقت كأنها رأت الصورة كاملة :

- نعم .. نعم .. لقد كان ينظر إليه نظرات مخيفة .. كل

عينيه جاحظتان .. وعندما حاول أن يتعاون مع الباقين في حمله ، ازاحه بدراعه السليم .. ضربه على صدره بقوة .. فابتعد السائق ، وترك السفرجي والطباخ يحملانه .. لقد كان زوجي يكره سائقه في هذه اللحظة .. كان يكرهه بجنون .. ولكن ، كيف عرفت يا دكتور ..

قلت وأنا ابتسم لها:

-- لم أعرف .. ولكنى استنتجت ..

واستطردت اسألها:

-- هـل ساقر الدكتور حسن هذا الأسبوع إلى الإسكندرية ؟

قالت :

.. ¥ --

قلت :

-- هذه أول مرة يصاب فيها بنوبة الشلل دون أن يسافر إلى الإسكندرية ؟

قالت وهي تنظر إلى كأنها تحاول أن تفهمني:

- اعتقد .. ماذا تقصد ؟

الت دون أن أجيب عن سؤالها:

— هل أستطيع أنّ أراه ؟

قالت:

-- ولكنه لا يستطيع أن يتكلم .. لسانه مشاول .. وأنت تعالج مرضاك بالكلام ؟

### قلت:

-- ليس كل العلاج بالكلام .. يستحسن أن أراه ! قالت :

-- الدكتور أنور المفتى لا يزال عنده ..

### قلت:

انور المفتى صديقى .. ولن يمانع فى أن أراه ..
 قالت :

- قد تسوء حالته عندما براك .. أنى أعرف أنه يكرهك.. أو على الأقل لا يريد أن يراك .

#### قلت :

-- لن تسوء حالته عما هي ..

ونظرت إلى وفي عينيها نظرات جنزعة .. جزع صادق على روجها.. ثم قالت في صوت يمزقه جزعها :

-- تفضل ..

وسارت أمامى في ممر خاقت الضاوء يفصل بين الحجرات ..

والواقع أنى لم أكن أريد أن أرى الدكتور حسن ، ولكنى كنت أريده أن يبرانى ، حتى يشعبر بأنى رأيته في أسوأ حالاته . يشعر أنى كشفت عورته النفسية .. فيضطبر بعد أن يسترد قواه أن يأتى إلى ليبرر لى هذه الحالة .. وإذا أتى إلى ، فسيأتى وهو أكثر استسلاما ، وأضعف قدرة على السيطرة على نفسه .

والتقيت بالدكتور أنور المفتى خارجا من حجرة المريض بعد أن انتهى من الكشف .. ووقفنا نتحادث .. إنه يؤمن بنفس التشخيص الذى أجمع عليه معظم الأطباء .. حالة نفسية عصبية أدت إلى التأثير في بعض مراكز المخ ، وانتهت بحالة شلل مؤقت .

ثم دخلت على الدكتور حسن ..

وما كاد يرانى حتى خرجت عيناه .. اتسعتا وبرزتا .. وفيهما هلع .. وخوف .. واضطراب .. وتحركت شفتاه .. فتحهما إلى آخرهما .. ولسانه راقد بينهما لا يستطيع حراكا.. وانطلق من حلقه صوت كالخوار المرتعش .. ثم رفع ذراعه السليم وأشاح به في وجهى كأنه يبعد عن نفسه شبحا .. ثم غطى وجهه بكفه ودموع صامتة مريضة تسيل بطيئة حزينة ، على خديه ..

وكان هذا يكفى ..

وخرجت من الغرفة بسرعة ..

والنزوجة الجزعة تجرى ورائى وهى تهمس في صوت مبحوح :

- -- قلت لك أنه سينزعج لرؤياك .. أرأيت كيف استقبلك ؟ قلت :
  - هل أوصى له الدكتور أنور بدواء منوم ؟

قالت:

--- نعم ..

قلت :

-- هل تستطيعين أن ترسلي لي السائق غدا ..

قالت:

-- لماذا .. ماذا تريد أن تفعل ؟

قلت:

لا أدرى بعد .. ولكنى ف حاجة إلى هذا السائق ..
 ونظرت إلى ف تردد ثم قالت ف استسلام :

-- سأرسله لك ..

وتركتها في جزعها ، وعدت إلى البيت وأنا أحاول أن أجمع في ذهني كل خطوط حالة الدكتور حسن ..

من الواضح أن توبة الشلل المؤقتة تصييه عقب اشتداد المعاناة النفسية ، ووصولها إلى قمتها .. وهذه النوبة الأخيرة أصابته عقب أن استمر أسابيع يحاول إقناع زوجته بأنها مجنونة .. وعقب أن خاف انكشاف سره على يدى ، بعد أن علم أن زوجته قد لجأت إلى ليس لهذه النوبة أى علاقة بأسعار البورصة أو بأعماله المالية ، أو بالإرهاق ، كما كان يدعى .. فأسعار البورصة طوال الأسابيع الماضية كانت ثابتة .. ولم يحدث شيء جديد في الدوائر المالية ، ثم إنه لم يشك لى ولا لنزوجته إرهاقا .. إنها المعاناة النفسية التي تؤدى إلى الشلل .. ولكن .. إذا كانت هذه النوبة الأخيرة قد أصابته بسبب تدخل في حياته الخاصة .. فما هو سرالنوبات السابقة ؟

إن الخيط الوحيد الذي يربط بين كل توبات الشلل السابقة ، هو أنها كانت تحدث عقب عودته من الإسكندرية . فماذا كان بحدث له في الإسكندرية ؟

بعيدا عن بيته .. بعيدا عن زوجته ..

رجل له حياة خاصة يخفيها هناك ، في الإسكندرية ؟

هذا ما قررت أن اسأل فيه سائقه الخاص .. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي استعين فيها بسائق خاص ، للكشف عن أسرار مخدوميه .. سبق أن استعنت بهم ف حالات كثيرة ، وكانوا دائما خير معاونين لى .. إن السائق الخاص أقرب الناس إلى الحياة الخاصة !

...

وجاءني الأسطى صالح في اليوم التالي ..

إنه كما وصفته السيدة حرم الدكتور حسن ..

ضخم الجثة .. وقع النظرات .. ابتسامته لزجة .. ووجهه المنتفخ يلمع كأنه قد غسله بالزيت ..

· ووقف أمامى وهو ينظر في وجهى بوقاحة رغم أنه يحنى رأسه قليلا ادعاء للأدب ..

وقال في صوت أكثر لزوجة من ابتسامته:

-- تحت أمرك يا سعادة البيه ..

ولم ابتسم له ، نظرت إليه في قوة أحاول أن أطفىء نفاقه وخبثه، وقلت في صوت جامد :

-- اجلس يا أسطى صالح ..

ورد وهو يزال يبحث بعينيه في وجهى كأنه يحاول أن يكتشف نقطة ضعف في ينفذ منها:

-- العفو يا سعادة البيه .. لا يمكن أبدا ..

وتركته واقفا أمامى ، لم ألح عليه أحسست أنه صنف من الناس لا يفلح معه التودد ولا الذوق .. وقلت له وأنا احتفظ أمامه بلهجة السيد :

-- أنت تعلم أن الدكتور حسن مريض .. ومرضه خطير قد يقضى عليه .. رسبب مرضه هو حالة نفسية ، أو حالة عصبية .. ولكى نستطيع أن نعاونه على الشفاء ، يجب أن نعلم كل شيء عنه .. عن حياته الخاصة .. واعتقد أنك تعرف الكثير عن حياته الخاصة ..

قال وهو يبلل شفتيه بلسانه:

-- تقصد سعادتك أن الدكتور حسن مجنون .. أبدأ .. مستحيل .. أنه اعقل الناس .. في عمري كله لم أجد رجلا في مثل عقله .. يا سلام .. و ..

وقاطعته قائلا:

- لا أقصد أنه مجنون .. لو كان مجنونا لما أصيب بالشلل .. ولكنى أقصد أن في حياته الخاصة ما يعانيه ويؤدى إلى مرضه ..

قال ف خبث وهو ينظر إلى من تحت حاجبيه:

-- أبدا يا سعادة البيه .. و ..

وعدت أقاطعه:

- ألم تلاحظ عليه أي تصرف شاذ ..

قال وقد ارتفع صوته قليلا:

-- مستحيل يا دكتور .. الدكتور حسن راجل يمشى بحساب.. بميزان .. بالدقيقة .. لو تأخرت عنه دقيقة واحدة احتسبها غلطة لا تغتفر .. و ..

وقاطعته:

- أين تعودت أن تذهب به ؟

قال :

-- أبدا يا سعادة البيه .. من البيت للمكتب ، ومن المكتب للبيت.

قلت بسرعة كأنى أفاجته:

-- وعندما تسافر معه إلى الإسكندرية ؟

وفوجىء فعلا .. اهتزت رموش عينيه .. وابتلع ريقه .. وقال وهو يدير وجهه عنى ، وقد تغيرت لهجة صوته .. أصبحت لهجة خفيضة :

-- برضه من البيت للمكتب، ومن المكتب للبيت ..

ونظرت إليه طويلا .. نظرت في عينيه حتى اضطر أن ينكسهما، وقلت في لهجة حادة :

- يجب أن تتكلم يا أسطى صالح .. انى لا أطالبك بخيانة مخدومك ..ولكنى أطالبك بأن تساعدنى على علاجه.. وأنا أريد أن أعرف كل أسراره لأعالجه بها .. وأعرف أن له أسرارا .. واعرف أنك تشاركه هذه الأسرار ..

ورفع عينيه إلى وجهى ، وفيهما تصميم ، كأنه قبرر أن يتحداني ، وقال :

-- أوهام يا دكتور .. لا أسرار ولا يحزنون .. الست حرم الدكتور كانت تعتقد أيضا أن ف حياته أسرارا .. وكانت تسألنى عنها .. الست هى التى تعانى حالة عصبية .

وترددت أمامه هنیهة .. لقد رد مفاجاتی ، بمفاجأة أخرى ، وتمالكت دهشتی سریعا ، وقلت :

— كيف عرفت أن حرم الدكتور تعانى حالة عصبية ؟ قال وهو يعود ويدير رأسه عنى :

-- لا أعرف .. ولكنها عصبية أكثر من الدكتور .. الدكتور هاديء دائما .. دائما .

ثم رفع رأسه إلى ورفع صوته ، واستطرد:

-- إنها كل يوم والثانى تحاول أن تطردني من الخدمة..

بلا سبب!

قلت :

-- لابد أن يكون هناك سبب ..

قال في برود ووقاحة:

-- عدم استلطاف ..

وسكت برهة ، أفكر في وسيلة أجره بها إلى الكلام ، ثم قلت في أس :

--- نعود إلى الدكتور حسن .. ألم تلاحظ عليه تصرفات غريبة خصوصا عندما تسافر معه إلى الإسكندرية ؟

قال في برود :

.. ٧ ---

قلت :

- أين يقيم عندما يذهب إلى الإسكندرية ؟

قال بنفس البرود:

-- ف البيت ..

قلت:

--- نفس البيت الذي يقيم قيه مع زوجته خالال شهور الصدف.

وتنهد كانه زهق من أسئلتي السخيفة ، وقال :

--- طبعا ...

قلت:

--- من تعود أن يزوره في البيت ؟

قال وهو يثنى إحدى ركبتيه ليستريح في وقفته:

- لا أحد .. كل مقابلاته في المكتب ..

قلت وأنا أنظر في عينيه :

— الم تلاحظ أن جميع المرات التي أصيب فيها بالشلل كانت عقب عودته من الإسكندرية ؟

قال :

- "لا والله .. لم الاحظ شيئا!

قلت :

- أنا لاحظت ذلك .. وأريد أن أسألك عن السبب ؟

# قال:

-- الله اعلم .. أنا سائق ياسعادة البيه .. لست دكتورا !! وعدت أنظر في وجهه ..

إنه لن يتكلم ..

ربما تكلم لو رشوته .. ببعض المال .. إنه من هذا الصنف الذي يمد لسانه مع يده .. ولكنى لن أرشوه .. إن الرشوة قد تجعله يتكلم ، ولكنها لا تكفى ليقول الصدق .

وقلت له في ازدراء:

- شكرا يا أسطى .. هذا يكفى !

وتلكأ قليلا ، كأنه يريد أن يقول شيئا ثم ارخى عينيه كأنه عدل عن الكلام ، وقال :

-- العقو يا دكتور .. أي خدمة .. السلام عليكم ! وخرج ..

وبمجرد خروجه رفعت سماعة التليفون ، واتصلت بحرم الدكتور حسن ، وقلت لها في لهجة حازمة :

-- اطلبى الأسطى صالح الآن .. بمجرد أن يصل إلى البيت .. وأبلغيه أنه طرد من خدمتكم .. وأعطيه بقية حسابه ..

قالت والدهشة تنطلق مع صوتها:

- لماذا .. ماذا فعل ؟

قلت :

- لم يفعل شيئا .. ولكن أرجوك .. افعلى ما قلته لك ..

قالت :

س لماذا ؟

قلت :

-- ثقى بى ..

قالت محتدة:

- ولكن الدكتور حسن سيغضب عندما يعلم أنى طردته .. أنت تعلم مدى حرصه عليه ..

قلت :

-- الدكتور حسن لن يعلم .. لا تقولى له شيئا ..

قالت:

-- سيعلم بعد أن يشفى ..

قلت :

- سيعود الأسطى صالح ، قبل أن يشفى الدكتور حسن .

قالت :

--- إنى لم أعد افهمك يا دكتور ..

قلت :

--- أرجوك مرة ثانية .. ثقى بى .. وستفهمين كل شىء ف حينه..

وسكتت هنيهة مترددة ، ثم قالت وهي تزفر أنفاسها في سماعة التليفون :

حاضر با دكتور .. أمرك !

وكنت واثقا أن الأسطى صالح سيعلم أن سبب طرده هو أنه لم يتكلم أمامى .. وكنت واثقا أنه لن يستطيع أن يصل إلى الدكتور حسن وهو راقد مشلولا في فراشه ، ليشكو إليه أن زوجته قد طردته .. وفي هذه الحالة سيضطر أن يعود إلى .. ليتكلم !

...

ومضي يوم ...

ويوم آخر ..

وفى اليوم الثالث جاء إلى الأسطى صالح .. وتركته ينتظر في حجرة الاستقبال بالعيادة إلى أن انتهيت من كل مرضاى .. انتظر أكثر من ثلاث ساعات .. ثم استقبلته في برود وأنا انظر إليه في ازدراء .. لم تكن في عينيه هذه النظرات الخبيثة الوقحة التي رأيتها في أول مرة .. كان مهتزا .. حائرا .. ضعيفا .. ولم أدعه للجلوس ، ظللت انظر إليه في برود وهو وأقف أمامي في تواضع وأدب .

وقال في صوت ميحوح:

— لقد جئت لأطمئن من سعادتك على صحة الدكتور حسن .. سعادتك تعلم أنه مضى على في خدمته أكثر من عشر سنوات .. فهو أكثر من محدومي .. إنه عمر طويل .. ليس لى أحد غيره .. و ..

وقاطعته قائلا:

-- الدكتو حسن لا يزال في حالة خطرة ..

وظهر الخوف في عيني الأسطى صالح ، وقال :

- وهل سيطول مرضه .

قلت بلا اهتمام:

-- شهران .. ثلاثة .. ربما خمسة شهور .

وكنت اعلم أن الأسطى صالح يسأل هذا السؤال ليطمئن إلى عودته إلى عمله .. وعلى المدة التي سينقطع فيها مرتبه .

وقال في جزع:

-- ياه .. خمسة شهور ؟!

قلت:

-- وربما أكثر .. إننا نحاول أن نعجل بشفائه .. ولكن .. وسكت دون أن أكمل حديثي ..

ونظر إلى ف تردد ، ثم قال :

— هل تستطیع سعادتك أن تعجّل بشفائه لو عرفت عنه كل شيء .

قلت بلا اكتراث:

--- اعتقد ذلك ..

وعاد يسكت .. سكت فترة أطول كأنه يفكر خلالها .. ثم انطلق بصوت عال :

- ولكن ما دخل حياته الخاصة ف علاجه ..

وقلت وأنا ابتسم له لأول مرة:

-- أنت رجل مثقف يا أسـطى صالح .. ولابد أنك قرأت

اليافطة المعلقة على باب العيادة .. طبيب نفسانى .. والطبيب النفساني يعالج الناس بأسرارهم .

ونظر إلى ف تردد كأنه يحاول أن يفهمني .. ثم قال :

— إن للدكتور حسن أسرارا .. ولكن .. لو قلت لك هذه الأسرار ، هل تنقلها إلى الهانم .. ؟

قلت:

÷,

- ليس حتما .. إلا إذا كان دورها في العلاج يقتضى أن تعلم بها ..

قال :

-- ياخبر أسود .. مستحيل .. يجب ألا تعلم .. مستحيل أن تعلم .

قلت:

-- إن شفاء الدكتور حسن ، أهم من إخفاء أسراره عن زوجته .

وسكت الأسطى صالح ..

سكت طويلا .. وهو واقف أمامى محنى الرأس كأنه على وشك البكاء .

وقلت له في رقة وأنا أشير إلى المقعد الطويل:

--- اجلس يا أسطى .. تقضل !

وجلس الأسطى صالح بلا تردد كأنه كان في حاجة فعلا إلى الجلوس ..

وحنى رأسه ، وظل صامتا كأنه يستجمع قوى لسانه ،

ثم عاد ورفع رأسه ، وقال وصوته مخنوق :

-- يا دكتورعيب أتكلم .. عيب والله .. إن مهنتنا كمهنة الطبيب.. السائق الخاص كالطبيب الخاص ، كل منهما يجب أن يحتفظ بأسرار المهنة .. لو تكلمت خنت مهنتى .. وخنت الدكتور حسن .

ولم أرد عليه :

بقيت صامتا انظر في وجهه بعينين ثابتتين ..

وعاد وحنى رأسه ، وتنهد كأنه يستغفر الله ثم قال وهو ينظر إلى بوز حذائه :

— الدكتور حسن كان دائما رجلا هادئا .. مترنا .. لم تكن له أبدا أسرار حتى قبل أن يتزوج .. لو كانت له أسرار لعرفتها .. فهو لا يجيد قيادة السيارة .. نظره ضعيف .. فكان لا يخرج من البيت إلا معى . ولم أعرف له سرا .. كان كل ما هناك ، أنه يتردد أحيانا على حفلات خاصة تقام ف بيوت أصدقائه .. ومرة أو مرتين صحب معه إحدى الآنسات ليوصلها إلى بيتها .. وكان رغم شبابه محترما .. يا سلام .. محترم جدا .. كنا نخافه ونحسب حسابه رغم أنه قليلا ما تحدث إلى أحد منا .. أقصد أحد من الخدم .. ولم يحدث أبدا أن خصم من مرتب واحد منا .. أو شخط فى واحد منا .. رجل قلبه طيب .. سكر .. ثم .. تروج .. تزوج مئذ ثماني سنوات .. ومرت ثلاث سنوات ، ولم يتغير منه مئذ ثماني سنوات .. ومرت ثلاث سنوات ، ولم يتغير منه شيء .. إنـــه نفس الــرجـل الطيب ، الهادىء ، المحترم

السكر.. وكل ما حدث بالنسبة لى أن الهائم زوجته ، لم تكن ترتاح إلى .. كانت تعاملنى دائما بقسوة .. ربما لأنى لم اعتبر نفسى فى خدمتها .. أنا فى خدمة الدكتور حسن فقط .. لكنها على أى حال ست صعبة جدا .. تحاول السيطرة على كل شىء .. حتى على الدكتور حسن .

وسكت الأسطى صالح ، واخرج منديلا أنيقا من جيبه مسح به قطرات العرق التي بدأت تنبثق من جبينه ، ثم تنهد، واستطرد قائلا :

-- وبعد ثلاث سنوات من زواجه .. سافرت معه يـوما إلى الإسكندرية .. وهناك .. كان الـدكتور حسن على مـوعد مع صـديق لـه محام يقع مكتبه في شارع زغلـول .. كان الموعد في الساعـة السادسـة مسـاء .. وذهبنا .. وأوقفت السيارة أمام باب العمارة .. ونـزلت منها ودرت لأقف خلفها تأدبا .. كما جـرت العـادة .. وبقـى الـدكتـور حسن داخل السيارة في انتظار صديقه .. واقتربت فتاة تبيع اليانصيب .. ومدت يـدها داخل السيارة تحاول أن تبيع أوراقها للـدكتور حسن .. ولم انتبه لها باديء الأمـر .. ولكنى عندما انتبهت كان الدكتور حسن يتحدث إليها وهو يبتسم .. وكانت يدها لا تـزال ممـدودة داخل السيارة .. وظننت أنها تلـع عليـه وتضايقه ليشترى منها ، فحـاولت أن أبعدها عن السيارة .. ولكنـه نظر إلى نظـرة تأمرنـي بأن اتركهـا .. وسمعته وأنـا دهش ، يعـرض عليها أن تشتغل خـادمة عنده بـدل أن تبيع

اليانصيب .. وقبل أن اسمع بقية الحديث نظر إلى نظرة تأمرني بأن ابتعد .. فابتعدت .. وبعد قليل انصرفت الفتاة ، وعلى وجهها ايتسامة كبيرة .. وأنا انظر خلفها دهشا .. ان الدكتور حسن قليل الكلام .. إنه لا يحادث أحدا منا إلا بحساب .. كلمات قليلة نسمعها منه كل يوم .. فما الذي دفعه إلى أن يحادث هذه الفتاة القذرة المتشردة ، كل هذا الحديث .. ربما كانت طبية قلبه .. وحياولت أن أقنع نفسي إن كل ما هنالك أنه رجل طيب القلب .. ولكنى بقيت على دهشتي إلى أن انتهينا من جولتنا ، وعدت به إلى البيت ، وكانت الساعة حوالي الثامنة والنصف، وقبل أن ينزل الحكتور حسن من السيارة ، التفت إلى وتكلم .. وتكلم بسرعة .. وكان يأمرني أن أذهب إلى شارع سعد زغلول .. لأجد هناك نفس الفتاة بائعة اليانصيب .. واقفة أمام باب نفس العمارة .. فأحملها إلى البيت .. ونظرت إليه وأنا لا أصدق أذنى .. وقبل أن اعبر له عن دهشتى .. وضع في يدي خمسة جنيهات وهو يقول .. لعل الفتاة تبريد شيئا .. إنها ستشتغل خادمة عندنا .

وسكت الأسطى صالح ريثما ابتلع ريقه ، ثم استطرد قائلا :

-- وفهمت أن هذه الجنيهات الخمسة لى .. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعطيني فيها الدكتور حسن بقشيشا .. لى أو لأي أحد من خدمه .. إنه يدفع لنا مرتبات حسنة ،

ويمنحنا كل عام مكافأة أو علاوة .. ولكنه لا يدفع بقشيشا أبدا .. وفهمت أيضا مهمتى الجديدة .. وذهبت إلى المكان المحدد ، ووجدت الفتاة .. ولم يكن يهمنى أن أحمل إلى الدكتور حسن أى فتاة يريدها إلا هذا الصنف من البنات .. إنه شيء مخجل مقرف .. لقد جلست بجانبى في السيارة كأنها صفيحة زبالة .. رائحتها تثير معدتى .. ومنظرها يفضح الكلب .. وحمدت الله أن أحدا لم يرنى وأنا معها في الطريق إلى البيت .. وصعدت بها إلى الدكتور .. ووقفت انتظر الأوامر .. وكانت الأوامر هي الانصراف .. انتهت انتظر الأوامر .. وكانت الأوامر هي الانصراف .. انتهت مهمتى .. ولكن لم انصرف .. كانت دهشتى وعجبى أكبر من أن اسكت عليهما .. فبقيت جالسا في السيارة أمام البيت .. وقفت ساعة .. وأنا لا أستطيع أن أتحرك .. أريد أن أعرف السر .. أن أخلص من دهشتى وعجبى .

وفي الساعة الخامسة صباحا .. خرجت الفتاة من البيت..فناديتها .. وامسكتها من يدها في عنف وقلت لها إنها لو حاولت أن تعود إلى هذا البيت .. فسأستدعى لها البوليس واتهمها بانها لصة .. وأجابت وهي تبتسم : لا تخف سعادة البيه قال لى نفس الكلام .. لن أعود .. وسألتها : كم أعطاك سعادة البيه .. ونظرت إلى في تردد .. وضغطت على أعطاك سعادة البيه .. ونظرت إلى في تردد .. وضغطت على يدها أكثر ، فاعترفت أنه أعطاها عشرة جنيهات .. عشرة جنيهات الهذه الكلبة .. ثم لاحظت وأنا أحادثها أن عطرا جميلا ينطلق منها .. ولاحظت أن بشرتها نظيفة .. تلمع من

النظافة .. إنها أكثر بياضا .. العماص انكشف عن عينيها .. فبدتا جميلتين.. وشعرها مبلول مضفر .. أتدرى ماذا صنع بها الدكتور حسن .. لقد ادخلها الحمام .. وأخذ يغسلها بنفسه.. قضى ثلاث ساعات يغسل فيها .. كما قالت لى الفتاة .. ثم ..

وسكت الأسطى صالح وهو يهر رأسه ويمصمص شفتيه، ثم رفع عينيه إلى ، وقال كأنه انتهى من حديثه :

-- هذا هو سر الدكتور حسن ..

وقلت وأنا أحاول أن احتفظ بوجهى جامدا لأخفى وراءه دهشتى:

-- كم كان عمر الفتاة ؟

قال وهو يزفر أنفاسه:

- صغيرة .. في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة!!

وابتسمت .. هذا ما كنت انتظره .

وعدت اسأل الأسطى صالح :

--- وكيف كانت حالة الدكتور حسن في هذا اليوم .. ماذا لاحظت على تصرفاته ؟

قال :

- كان طبيعيا .. عاديا .. هادئا .. متزنا .. كعادته .. حتى الفتاة لاحظت هدوءه واتزانه .. وهو يغسلها في الحمام ..

قلت :

-- وماذا كانت حالته في اليوم التالى .. ماذا قال لك ؟ قال :

— لا شىء .. كأن شيئا لم يحدث .. لم يحاول حتى أن يفسر سبب اختفاء الفتاة من البيت .. ولم أحاول أن اساله احتراما له .. وأصبح هذا مفهوما بيننا فى كل مرة يحدث نفس الشىء .. ألا يقول لى شيئا .. وألا اسأله .. وكأن شيئا لم يحدث .. كل ما هنالك أنه يعطينى خمسة جنيهات .

قلت بسرعة :

— وكان نفس الشيء يحدث في كل مرة تذهبان إلى الإسكندرية ؟

قال :

-- لا .. ليس فى كل مرة .. إننا نذهب إلى الإسكندرية كل أسبوع .. وعدد المرات التى حدثت فيها هذه الحالة للدكتور حسن، لا تتجاوز ست أو سبع مرات خلال خمس سنوات..

قلت :

-- ودائما تحدث هذه الحالة بلا مقدمات ؟

قال :

— دائما بلا مقدمات .. فجأة!

قلت :

-- ودائما نفس الصنف من البنات ؟

قال:

-- دائما نفس الصنف .. بائعة يانصيب . شحاذة ..

حتى أصبحت أنا نفسى الهدىء من سرعة السيارة كلما مررت بواحدة منهن ، لعله يأمرني بالوقوف .

قلت :

- ودائما صغيرات ..

قال:

- ودائما صغيرات ..

قلت:

— ودائما بدخلن الحمام ويتولى غسلهن بنقسه ؟

قال:

— دائما ..

قلت :

— لقد سافرت معه مرة إلى أوروبا ، فماذا كان يحدث. هذاك ؟

قال . وقد بدأ يسترد كل جرأته ووقاحته :

— لا شيء .. لا شيء أبدا .. قضينا هناك شهرا ونصفا الدكتور حسن أعقل وأهدأ رجل في العالم .. وهذا ماجنني .. أوروبا مليئة بالبنات الصغيرات الجميلات .. كلهن نظيفات لسن في حاجة إلى حمام .. والدكتور حسن هناك بعيد عن زوجته .. ولا أحد يعرفه .. ويستطيع أن يفعل ما يشاء دون أن يتعرض لفضيحة .. ولكنه لم يفعل شيئا .. كأنه قديس .. إلى أن عاد إلى مصر .. وبعد عودته بأسبوعين اثنين ، التقط بائعة يانصيب في الاسكندرية .. حاجة تجنن .. ذوق يقرف..

أنا نفسى كنت أنال أى فتاة أريدها فى أوروبا .. والدكتور حسن لا يعجبه إلا بائعات اليانصيب فى الأسكندرية .. تفتكر إيه السبب يا دكتور .. لازم عقدة !

قلت وأنا ابتسم له:

- لو عرفت السبب .. لعرفت العقدة .. ولشفى الدكتور حسن.

ثم قمت وأقفا ، مستطردا :

-- هذا يكفى اليوم يا أسطى صالح ..

ووقف أمامى مترددا يريد أن يقول شيئا .. وفهمت ما يريد أن يقوله .. فقلت له وأنا أصافحه :

-- تستطيع أن تعود إلى عملك غدا .. سأحادث الهائم بالتليفون الآن!

وتركنى ..

حائرا ..

ورأسى بين يدى ..

...

كان ما عرفته من أسرار الدكتور حسن عن طريق سائقه الخاص ، ما هو إلا انعكاسات عقدته النفسية على تصرفاته الخارجية .

ولكن ..

ما هي عقدته ؟

ما هي العقدة التي تدفعه إلى اشتهاء البنات الصغيرات،

ويصل به الاشتهاء إلى حد التقاط بائعات اليانصيب من الشارع ؟

إنى أرجح أنها عقدة بسيطة .. ليست عقدة مركبة .. ليست عقدة ازدواج في الشخصية ، مثلا .. أو عقدة التوقف في نمو الشخصية .. ولكنها على كل حال عقدة .. ليست مجرد مـزاج .. فإن رجـلا في مثل مكـانـة الـدكتـور حسن لا يمكن أن ينساق وراء مثل هذا المزاج ، إلا إذا كان في داخله قوة لا يستطيع أن يقاومها تدفعه إليه .. وهو ينساق وراء هذه العقدة .. وهو بكامل وعيه .. بكامل شخصيته .. إنه يلتقط البنت من الشارع وهو يعلم أنه أحد كبار رجال الاقتصاد في البلد .. ويدخل بها إلى الحمام ويظل يغسل بها ثلاث ساعات ، وهو يدرى تماما ما يفعله .. ورغم ذلك فكل هذه التصرفات ليس مبعثها العقل الواعى .. إنها تنطلق من العقل الباطن .. نتيجة صراع مع العقل الواعى .. كل ما هناك أن العقل الواعي ــ عقل الرجل المثقف ــ يرفض أن يسلم بهزيمته أمام العقل الباطن .. فيتبنى هذه التصرفات .. يتبناها على أنها تصرفاته هو \_ أي العقل الواعي \_ لا تصرفات العقل الباطن .. ويستطيع أن يجد لها من التحليل المنطقى ما يقنع به نفسه .. فيقول إن ما يفعله ما هو إلا مجرد لهو بدل أن يلعب القمار ، أو بدل أن يذهب إلى السينما .. وقد يقول إنه يقوم بدراسة اجتماعية لبنات الشارع .. وقد يقول إنه مجرد شدود العباقرة .. إلى أخر

er i e i e e e e e

هذه التعليلات التى تلهيه عن الإحساس بخطورة تصرفه ، وعن الإحساس بالصراع النفسى والمعاناة النفسية التى يعيش فيها .

ولكن هذه التعليلات .. أو هذا التحليل المنطقى .. لا يقنع العقل الـواعى إلا فترة محدودة تكفى لموافقت على ارتكاب الفعل الذى يطالب به العقل الباطن .. ثم بعد ذلك .. بعد أن يتم ارتكاب الفعل ، يذوب اقتناع العقل الواعى به .. وتبدأ حالة من المعاناة النفسية ، نسميها في حياتنا العادية .. الندم !

وكلنا نتعرض لهذه المعاناة النفسية .. كلنا أتينا بأفعال أقرنا عليها العقل ، ثم بعد ذلك ثار العقل عليها .. ووقعنا في الندم .. قد تقول كلمة نفاق لصديق .. أو قد تعلن ــ وأنت في كامل وعيك ــ سرا من أسرارك .. أو قد تقرر أن تبتسم لفتاة ابتسامة لها معنى خاص .. ثم بعد ذلك تقع في الندم .. وتظل حالة الندم تطاردك أياما طويلة .. أسابيع .. شهورا .. وتهز كيانك كلما تذكرت الفعل الذي أتيت به .. إلى أن تبتعد هذه الذكرى مع الزمن عن عقلك الواعى ، وتسقط في عقلك الباطن ، فلا تعود تعانى الندم إلا إذا قفرت الذكرى مرة ثانية لسبب من الأسباب ، إلى عقلك الواعى .

فحالة الندم هى حالة وعى ، لا حالة غيبوبة أو حالة « لا وعى » كبقية الحالات النفسية .. فالدكتور حسن يعانى من وعيه بتصرفاته الشاذة لا من « لا وعيه » بها .. ولأن هذه

التصرفات تعتبر انحراف حادا فى شخصيته بالنسبة لمكانته العلمية التى يحس ويزهو بها .. فإن معاناته تشتد .. وتشتد أكثر .. إلى أن تؤثر في مركز أعصاب داخل المخ .. فيصاب بحالة الشلل المؤقت ..

بقى أن نعرف هذه التصرفات التى يأتى بها الدكتور حسن .

التصرفات التي يطلقها العقل الباطن ، ويتبناها العقل الواعي في لحظة من اللحظات .

ولم أكن أستطيع أن أصل إلى هـــذا السر إلا عن طــريق الدكتور حسن نفسه .

والدكتور حسن راقد في فراشه مشلولا .. ولا أحد يدرى متى يستيقظ لسانه الراقد خلف شفتيه .. ربما بعد يوم .. ربما بعد سنة .

وليس أمامي إلا أن اصبر ..

وقررت الصبر وأنا أضع أمامى مجموعة من النقاط الهامة التى توصلت إليها حتى الآن .. أولها أن الدكتور حسن بدأ يلتقط البنات الصغيرات من الشارع ، بعد زواجه بثلاث سنوات .. وقبل ذلك لم تكن له أى تصرفات شاذة .

وثانيها أن الدكتور حسن لا يندفع في هذه التصرفات إلا وهو في أوروبا ، رغم أن المجال هناك أوسع وأكثر أمنا .

والنقطة الثالثة ، هي التفاوت الكبير بين البيئة الشرقية

المحافظة التى نشأ فيها ، والآراء المتحررة التى يؤمن بها ، والتى يدافع عنها بحرارة ، كدفاعه عن حرية المرأة ف حرية الحب قبل الزواج .

والنقطة الرابعة: هى أن شذوذه منحصر فى تتبع البنات الصغيرات .. بنات الرابعة عشرة .. وإنه شذوذ جنسى .. بدليل تحسسه أنفه ، كلما مرت به فتاة صغيرة ، وبدليل أنه رفض أن ينام فى البيت عندما جاءت ابنة صديقة زوجته لتقيم فيه .. ثم بدليل أن كل بائعات اليانصيب اللاتى التقطهن من الشارع كن فى نفس السن ، سن الرابعة عشرة والخامسة عشرة .

والنقطة الخامسة ، أن الحالات التي كانت تدفع الدكتور حسن إلى هذا الشذوذ ، كانت حالات متباعدة.. ست أو سبع حوادث خلال خمس سنوات .

وسجلت هذه النقاط في مذكراتي الطبية ، ثم اتصلت بالسيدة حرم الدكتور حسن ، لأرجوها أن تعيد السائق إلى خدمتها ، كوعدى له .

وصرخت في سماعة التليفون.

- لاذا ؟ أنت الذي أمرتني أمس بأن أطرده ..

قلت:

-- كنت أريد أن أضغط عليه ليتكلم ..

قالت بلهفة:

— وهل تكلم ؟

### قلت :

- --- نعم ..
- ما**ذا قال** ؟

ثم استطردت كأنها تحدد سؤالها:

اقصد .. ماذا قال عن الدكتور حسن ؟

قلت في هدوء أحاول أن ارطب به لهفتها:

-- ليس هذا وقته .. سئتعلمين كل شيء ف حينه .. كل ما أرجوه أن تعيدى السائق إلى الخدمة .. لقد وعدته !

وسكتت قليلا ثم قالت ف حدة وغيظ:

--- حاضر .. مساء الخير ..

وألقت سماعة التليفون قبل أن تسمع رد تحيتها.

...

وفى اليوم التالى فوجئت بحرم الدكتور حسن فى عيادتى ، تصر على مقابلتى .. حالا .. واستقبلتها فى الفترة التى أخلو فيها إلى نفسى بين كل حالة وأخرى من الحالات التى أعالجها ..

كانت مضطربة .. عيناها قلقتان .. وشعرها ليس مستقرا على رأسها كما تعودته .. وثوبها ارتدته على عجل .. ليس مهندما كالعادة .. وقالت بسرعة وهي تخرج من حقيبتها علبة سجائرها الذهبية وتشعل لنفسها سيجارة .. وعود الثقاب يرتعش بين أصابعها :

-- اسمع يا دكتور .. يجب أن أعرف ماذا قال لك

الأسطى صالح عن الدكتور حسن ؟

ولم أرد عليها .. سكت هنيهة ، فاستطردت قائلة وصوتها يعلق ويحتد :

— إنى زوجته .. ويجب أن أعرف كل شيء .. إنى أحق منك بمعرفة كل أسراره .

قلت في هدوء:

-- إنى طبيب ، والأسرار التى اسمعها تصلنى كطبيب .. ومهنتى تحتم على أن احتفظ بها .. هـذا مـا يمليه على شرق وقسمى.

قالت:

-- إنى أحاول أيضا أن أعالجه .. وقد احتملت في علاجه حتى الآن ، أكثر مما يحتمل أي طبيب .. ثم إنى زوجته ..

وقلت محتفظا بهدوئى:

-- هل تريدين شفاءه ؟

قالت في حماس صادق:

--- طبعا .

قلت :

— صدقينى أن معرفتك بأسراره لن تساعده .. على الشفاء .. لو كانت تساعده لصرحت لك بها .. فإن شفاءه هو الأهم ..

قالت وهي لا تزال محتدة:

-- من أدراك أنها لن تساعدني على شفائه ؟

قلت هادئا:

— إنى أدرى بمهنتى ..

وسكتت .. وغمست سيجارتها في المنفضية قبل أن تتم تدخينها.. وقالت وهي لا تيزال تضغط بأصابعها على السيجارة كأنها تقتلها:

- إذن لن تقول لى شيئا ..

قلت :

- لا .. لن أقول شيئا ..

قالت:

— سأسال الأسطى صالح .. لن أعيده إلى الخدمة إلا إذا قال لى كل ما قاله لك ..

قلت وأنا انظر إليها جادا:

-- إنك بــذلك تقضين على زوجـك .. إن معــرفتك بهذه الأسرار ستجعل منك أداة للقضاء عليه نفسيا .. سيتحطم .. قالت :

-- إلى هذا الحد تعتبر أسرارا خطيرة ..

قلت:

-- لا .. ليست أسرارا خطيرة ، ولكن معرفتك بها في هذه المرحلة بالذات من مراحل العلاج ، هي الخطيرة ..

وسكتت ..

واستطردت قائلا بعد هنيهة:

-- لقد احتملت كثيرا حتى الآن .. وكل ما أطلبه منك أن

تحتملی فترة أخرى .. وأنا واثق أنها ستكون فترة قصيرة .. أرجوك .. ثقى بى ..

ومالت ف جلستها كأنها تستريح من حدتها ، وأسندت رأسها على كفها ، ثم قالت بعد هنيهة ، في صوت خفيض :

-- وماذا تنرى أن تفعله الآن ؟

قلت وأنا ابتسم لها:

- سأنتظر انتهاء حالة الشلل .

قالت:

-- وبعد ذلك ، أنت واثق من الشفاء ..

قلت :

-- إنى لا أستطيع أن أثق إلا بعد أن يتم الشفاء فعلا..

قالت وهي تبتسم ساخرة:

-- أنت دائما لست واثقا من شيء .. ولا متأكدا من شيء ..

قلت :

- إنى على الأقل أصبحت متأكدا من أن الدكتور حسن مريض نفسيا .

ونظرت إلى بدهشة ، وقالت :

-- لم يكن يكفى أن أقول لك أنه مريض ، لتصدقنى .. قلت وأنا أيتسم :

-- الواقع أنى كنت حائرا .. لم أكن متأكدا من منكما المريض ، وكل منكما يصف الآخر بالمرض .

ونظرت إلى وابتسامة ساخرة بين شفتيها .. ثم تنهدت في أسي.. وقامت من جلستها!

وكتبت اسم دواء بسرغة على ورقة روشتة ، ومددت يدى بها إليها .. قالت :

-- ما هذا ؟

قلت ميتسما:

--- دواء مهدىء للأعصاب .. إنى واثق أنك ف حاجة إليه ..

قالت:

- ألا زلت تشك أنى مريضة ؟

قلت :

- لا .. ولكنك متعبة .. الأيام التي مرت بك كانت صعبة ..

وأخذت الروشتة من يدى ، وابتسامتها الساخرة تتسع فوق شفتيها .. وخطت نحو الباب .. وخطوت معها .. ووضعت يدى على أكرة الباب ، وتعريثت قبل أن افتحه .. وعدت أقول لها :

-- هل قلت لى فى زيارتك السابقة كل شيء ؟

قالت وهي تنظر إلى في لوم:

--- نعم .. كل شيء!

قلت :

-- هل علاقتكما الزوجية الخاصة طبيعية ، كما قلت لى ؟

# قالت:

-- نعم .. أنا لم أكذب عليك .. ولكن لماذا ؟

وقيل أن أجيب، استطردت قائلة:

— إنى أعرف أنك لن تقول لى لماذا عدت تسألنى هذا السؤال .. ولكن ثق أنى لو جننت فستكون أنت السبب ..

قلت متجاهلا كلامها:

- كيف حال الدكتور حسن اليوم ؟

قالت:

-- أحسن .. لقد بدأ يحرك ذراعه ...

قلت:

- اوصیك به .. حاولى أن تعاملیه برقة أكثر .. لا تشعریه أنك اتصلت بى مرة ثانیة .. أو أننى اتصلت بسائقه ..

قالت وهي تتنهد:

-- سأحاول ..

ا وخرجت ..

...

ومسرت عشرة أيام ، كنت خسلالها اطمئن على صحسة السدكتور حسن بالتليقون .. وعسرفت أن أزمة الشلل بدأت تخف أكثس .. بدأ يحرك لسانه .. ثم بدأ يتكلم .. ولكنه لا يزال في الفراش مريضا ..

ولم يكن من خطتى أن أفرض نفسى على الدكتور حسن

مرة أخرى .. كان يجب أن انتظر أن يأتى إلى بنفسه .. وكنت اعتمد فى ذلك على رؤيته لى أثناء أصابته بالشلل .. وأنه أحس عندما رآنى بأنى كشفت عورته النفسية .. وأنه مضطر بعد ذلك إلى أن يأتى إلى كمريض ، لا يستطيع أن ينكر مرضه ، أو يخفى على عورته !

وفى اليوم العاشر .. اتصل بى الدكتور حسن بالتليفون يطلب تحديد موعد لمقابلتى .. فى العيادة .. وكان يتكلم ولسانه ثقيل .. كأنه يبذل مجهودا كبيرا لتحريكه .. وحددت له موعدا فى نفس اليوم .. الساعة الخامسة .

وچاء ..

يحاول أن يبدو مغرورا مرهوا كعادته ، ولكنه لا يستطيع .. أنه يقاوم الانهيار .. يقاوم بقوة ضخمة .. وتترك المقاومة في مظهر تصرفاته ضعفا واستسلاما ..

وجلس على المقعد الكبير، ورفع ساقه الطويلة في بطء ووضعها فوق الساق الأخرى، ثم شبك أصابعه فوق ركبته وقال وهو لاينظر إلى:

— لقد اعترفت بينى وبين نفسى أنى قد أكون ف حاجة فعلا إلى طبيب نفسانى .. اقتنعت بكلامك بأن الإنسان لا يستطيع أن يغوص فى قاع المحيط إلا إذا استعان بحجر ثقيل .. وأن من يريد أن يغوص فى نفسه ، يجب أن يستعين بطبيب نفسانى .. بدلا من الحجر الثقيل .. لهذا جئت إليك ..

قلت :

-- إنى ف خدمتك !

قال:

— وسبب آخر دفعنى إليك .. وهو حالمة زوجتى العصبية .. إنها رغم محاولاتها الكثيرة لضبط أعصابها ، أصبحت أكثر عصبية .. وربما تهدأ عندما تعلم أنى بدأت أتردد عليك .

قلت في هدوء:

· — إنها جزعة عليك ..

قال وهو يزفر أنفاسه ولسانه يتحرك بصعوبة:

-- ريما ..

ثم انزل ساقه من فوق الساق الأخرى ، وقال وهو يبتسم ابتسامة تسقط على جانب شفتيه :

--- هل نبدأ الآن ؟

وقبل أن أجيبه قام من على مقعده ، وخطا نحو الأريكة ، ورقد عليها .. وتنهد في راحة ، كأنه في حاجة فعلا إلى الرقاد ..

سرت وراءه دون أن أعلق بشيء .. وجلست خلف رأسه ، ونوتة المذكرات بين يدى لأسجل فيها كلامه .

وبدأ يتكلم ..

تكلم كثيرا رغم الصعوبة التى يعانيها فى الكلام .. ورغم ذلك لم يقل شيئا جديدا .. تفاصيل كثيرة عن بيئته المحافظة

وعن عقلية أبيه المتزمتة .. وعن أمه المحجبة . وأخته التى لم يكن مسموحا لها أن تطل من الشباك .. وعن دراسته .. وعن مغامراته النسائية القليلة .. ثم بدأ يتكلم عن زوجته .. وأيضا لم يقل شيئا جديدا أكثر مما قاله لى في زيارته السابقة .. إلا أن قال إنه يعتقد أنها تحب السيطرة .. وأراد أن يتعدى هذا التعليق بسرعة .. ولكنى سألته :

- ماهو مظهر حبها للسيطرة ؟

قال ولسانه الثقيل يتحرك ببطء:

— إنها تجمع كل شيء في يديها .. كل شيء .. يجب أن تعرف كل مليم يدخل جيبي .. وكل خطوة أخطوها .. ويجب أن تفرض نظامها على كل حياتنا .. هي التي تحدد أصدقاءنا .. وهني التي تأمير وتنهي في الخدم .. وهي التي تختيار مدرسة ابننا ..

### قلت:

— لقد قرأت كثيرا في علم النفس .. فكيف بررت حبها للسيطرة.

قال وهو يبتسم مزهوا بشهادتى له بأنه خبير في علم النفس:

-- ربما لأنها تعتقد أنها سيدة كاملة .. لا تخطىء أبدا .. قلت :

-- وهل تعتقد أنت أنها لا تخطىء أبدا ..

قال:

-- لا .. ليس هناك إنسان لا يخطىء .

قلت:

--- ما هي أخطاؤها ؟

قال:

--- حبها للسيطرة مثلا ..

ثم انتقل بسرعـة ، وقبل أن اسألـه سـقالا آخـر ، إلى الحديث عن ولده .. وبدأ لسانه يتثاقل أكثر .. وبدأت عيناه تغفوان كأنه على وشك النوم .

قلت :

- هذا يكفى اليوم ، يا دكتور .. إنك ف حاجة إلى النوم .قال وهو يقوم من رقدته وعلى شفتيه ابتسامة مريحة :

— أتدرى .. لقد اكتشفت أن مجرد الكلام راحة ! قلت وأنا ابتسم له :

-- سنتكلم مرة أخرى ، بعد غد!

وخرج ، بعد أن حددت له موعدا استثنائيا .

•••

وعاد إلى فى موعده بالضبط .. واللهفة تبدو على وجهه .. لهفة إلى .. واختصر كل المقدمات ، ورقد على الأريكة وبدأ يتكلم .. تكلم طويلا أيضا .. ولكنه لم يقل شيئا مما أريد أن يواجهنى ويواجه نفسه به .. إنه لا يرال يرفض الاستسلام .

وتركته يتكلم وأنا منتبه إلى كل كلمة يقولها ، لعلى أجد

كلمة أستطيع أن أنفذ منها لأساعده على مسواجهتى بالحقيقة.. ولكنه دائما شديد الذكاء .. لا يترك لى كلمة أنفذ منها إليه .

وانتهت الجلسة الثانية بلا أدنى تقدم .. وبدأنا الجلسة الثالثة.. يعد خمسة أيام .

وأخذ كالعادة يدور في حديثه دون أن يقترب من شدوذه .. وتركته يتحدث .. نصف ساعة على الأقل .. وفجأة قاطعته ، وقمت واقفا من جلستى خلف رأسه وألقيت نوتة المذكرات على مكتبى ، وقلت في لهجة جادة :

-- لا أمل يا دكتور حسن .. إننا لن نصل إلى شيء .. ورفع رأسه من فوق الأريكة ، وقال في دهشة :

--- ماذا تعنى ؟

قلت في لهجة أكثر جدية ، كأني نفضت يدى منه :

-- اعنى أنك لا تثق بى .. ولا تحاول أن تثق بى .. قال كأنه يستعطفنى :

-- ولكنى أثق بك .. أن مجرد ترددى عليك دليل على تقتى بك .

## قلت:

— لا .. ليس هـذا دليـلا على الثقـة .. إنك تأتى إلى لأنك تأمل أن اشفيك دون أن تقـول لى شيئـا من أسرارك .. إنك كالمريض بالسرطان الذى يقنع نفسـه بأنه مصاب بالصداع وإنـه يكفى أن يتناول قـرصين اسبرين .. أن ما تفعلـه الأن

هو أنك تعالج نفسك بالأسبرين في الوقت الذي تحتاج فيه إلى عملية جراحية ..

قال:

-- لم يخطر على بالى شيء من كل ذلك .. إنى لا أحاول أن أخفى عنك شيئا .

وكنت أعلم أن حالته الصحية أصبحت تحتمل أى مفاجأة أطلقها عليه .. فقلت بنفس اللهجة الجادة دون أن أحاول أن أخفف منها:

- لقد أخفيت عنى كل شيء .. حدثتنى عن سفرك الكثير إلى الإسكندرية .. وعن أعمالك هناك .. وأصدقائك .. وبيتك .. ولكنك أخفيت أهم شيء .. أخفيت أنك كنت تذهب إلى هناك وتلتقط بائعات اليانصيب الصغيرات وتأخذهن إلى البيت .. و ..

وقفز جالسا فوق الأريكة .. وقال وعيناه متسعتان:

-- من قال لك هذا الكلام ؟

قلت . وأنا أسرع واجلس فوق المقعد الموضوع بجانب الأريكة حتى لا اضطره إلى القيام من عليها :

-- ليس مهما أن تعرف من قال لى هذا الكلام .. ولكن المهم أن تقوله لى أنت ..

وعاد وألقى جسده على الأريكة .. القاه مرة واحدة كأنه سقط فوقها مغشيا عليه .. وسكت برهة .. برهة طويلة .. ثم اغمض عينيه ، وقال كأنه يخاطب نفسه :

- هذه حياتى الخاصة .. كل رجل له حياته الخاصة .. ان أعظم الرجال قد نجده على علاقات مع خادمات.. إنه نوع من اللهو أكثر منه نوعا من الشذوذ .. وهو لهو عنيف .. هذا صحيح .. ولكنى قرأت لك بحثا تقول فيه ان الرجل الذى يحمل مسئوليات كبيرة يحتاج إلى اللهو العنيف لينسى هذه المسئوليات .. وأنا أحمل مسئوليات كثيرة .. ضخمة .. مرهقة .. وقد بدا لى أن ألهو هذا النوع من اللهو .. كثير من العظماء يترددون على الأماكن الحقيرة.. والنساء الحقيرات .. لمجرد اللهو ..

وسكت برهة .. ابتلع ريقه .. وبلل شفتيه بلسانه .. ثم قال كأنه يحاول أن يقنع نفسه :

- إنه ليس شـذوذا جنسيا كما قد تعتقد .. ولكنه نوع من الدراسات الاجتماعية .

وعاد يسكت ..

وسكت برهة أطول ..

وقلت استحث على الكلام قبل أن تضيع قوة المفاجأة التي دفعته ليتكلم:

-- وبماذا خرجت من هذه الدراسات الاجتماعية ؟

وفتح عينيه .. وعلت شفتيه ابتسامة ساخرة ، وقال :

— أتدرى .. ليس بينهن بنت واحدة عذراء .. بنات ف الثانية عشرة .. ولسن عذارى !

ثم استطرد وابتسامته الساخرة لا تزال على شفتيه:

--- ولكن .. هذا لا يهم ..

قلت :

-- لماذا لا يهم .. بالعكس .. إنه شيء مثير ..

ورفع رأسه بحاول أن يرى وجهى .. ثم عاد وخفض رأسه ، وقال كأنه يلومنى :

- يا دكتور .. أنت رجل مثقف وتعلم أن عذرية البنت لا تعنى شيئا .. لا تعنى على الإطلاق أنها شريفة .. أو أن جسدها طاهر لم يمسسه بشر .. إن هذه العذرية ليست سوى وهم ابتكرته عقلية الرجل الشرقى .. العقلية التافهة الأنانية .. لقد اعتبر أن المرأة ليست سوى قطعة بضاعة .. شيء يجب أن يقدم إليه ملفوفا بورق السوليفان ومختوما بختم المحل .. ختم المحل في نظره هو العذرية .. أو غشاء البكارة.. وهذا الرجل الشرقى الغبى لا يعلم حتى الآن أن ختم المحل هذا يباع عند أى طبيب جراح بخمسة جنيهات .. خمسة جنيهات فقط وتستطيع أى امرأة أنجبت عشرة أطفال أن تعود عذراء .. عذراء مزيفة .

كان يتكلم بانفعال غريب ، كأنه يدافع عن قضية كبرى .. عن إيمانه .. ولسانه الثقيل يترنح بقوة حماسه كأنه سكران ..

وخطر لى خاطر وأنا استمع إليه بكل أذني ..

خاطر غریب ..

خاطر خطير ..

إنه ليس خاطرا .. إنه استنتاج .. ولم يكن من حقى أن استنتج .. فإن خير وسيلة للعلاج النفساني هي ألا يستغل الطبيب استنتاجه في توجيه المريض ، حتى يترك له مهمة كشف الطريق بنفسه .. ولكن حالة الدكتور حسن حالة استثنائية .. فهو يعرف الطريق .. وكل ما هنالك أنه يهرب منه.. لا يريد أن يسير فيه .. فكان يجب أن أساعده باستنتاجي .. أن اكتشف بنفسي الطريق حتى أجره إليه ..

ورغم ذلك .. فقد ترددت .. خشيت أن يكون استنتاجى كاذبا .. والاستنتاج الكاذب أخطر على المريض .. أنه يبعده أكثر عن الطريق .. يعطيه فرصة أكبر للهرب .

وعاد الدكتور حسن يتكلم ، وقد شجعه سكوتى .. بدا له أنه أقنعنى .. وقال ولسانه الثقيل يترنح كالسكران :

--- الشرف يا دكتور هو شرف الروح ، شرف الفكرة ، شرف الفكرة ، شرف الكلمة .. أما الجسد فلا يمكن أن يكون شريفا أو غير شريف .. إن الجسد هو الوعاء الحيواني للإنسان .. هل يمكن أن تكون الجاموسة شريفة أو غير شريفة .

ثم ارتفع صوته أكثر، قائلا:

- بالله عليك يا دكتور .. كيف نوزع الشرف على أعضاء جسد المرأة .. إذا لمست هذا الجزء لم يتأثر شرف الفتاة .. وإذا لمست هذا الجزء ضاع شرف الفتاة .. كلام فاضى ..

وسكت ريثما ابتلع ريقه .. ثم استطرد كأنه يتم القاء محاضرة حفظها جيدا ورددها في نفسه عدة مرات . — إن العالم المتمدين يعلم أن الموضوع كله متعلق بتنظيم النسل ، لا بالشرف .. وهم لا يشغلون أنفسهم به إلا بقدر حاجتهم إلى تنظيم النسل .. لذلك تقدموا .. أعطوا طاقتهم الذهنية والفكرية للتقدم .. لبناء المدنية .. أما هذا ف الشرق .. فلأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الواقع .. لا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم من فوق أقدامهم .. لا يستطيعون أن يتخلصوا من أنانيتهم .. أنانية الرجل لا يستطيعون أن يتخلصوا من أنانيتهم .. أنانية الرجل الذي يصر على أن جسد المرأة بضاعة .. شيء يشتريه .. فقد ضاعت طاقاتنا ف كلام فارغ .

وتركته يتكلم حتى أفرغ كل ما في صدره.

ثم قلت في هدوء:

- وزوجتك ؟!

وسكت قليلا كأنه لم يسمعنى ، ثم انتفض جالسا فوق الأريكة ونظر إلى كأنه مذعور وقال ولسانه يكاد يموت خلف شفتيه:

-- ماذا تقصد ؟

قلت بنفس الهدوء ، وأنا أسيطر على كل خلجة في وجهى :

— هل کانت زوجتك عذراء ؟

وقفر واقفا ، وقال وأنفاسه تتلاحق:

— مادخل زوجتى فى هذا الموضوع .. بل ما دخل كل هذا الموضوع فى حالتى .. إذا كنت تصر على أن حالتى تستدعى العلاج.

وأنفاسه تتلاحق ..

وقطرات العرق تنبثق من جبينه .

وفمه مفتوح .. ينظر إلى ف حقد وغيظ .. وبقيت صامتا انظر إليه بعينين ثابتتين ..

وانطلق قائلا وهو يرتعش .. كل مافيه يرتعش :

-- اسمح لى يا دكتور .. يبدو أنك لم تقرأ إلا كتابا واحدا في علم النفس .. إن الآراء التي تدور في رأسك كلها قديمة ..

قديمة .. لقد استحدث علم النفس نظريات أخرى ..

حاول أن تطلع .. عن أذنك ..

وخطا نحو الباب ..

وعاجلته قائلا ني هدوء:

-- لن يفيدك الهرب ..

والتفت إلى .. وعاد يقف مرتعشا .. ثم ترددت نظراته هنيهة .. وفجأة عاد إلى الأريكة ، وألقى نفسه عليها .. وقال وأتفاسه تتلاحق:

- زوجتى لم تكن عدراء .. ولكن هذا لا يهم .. لقد كانت تحب قبل أن تتروج .. وكان من حقها أن تمارس حريتها في الحب ، ، و ..

وقاطعته:

-- هل قالت لك قبل الزواج أنها ليست عذراء ..

قال وصوته البطىء يحتد:

- لم تقل شيئا . ليس هذا موضوعا يثار بين اثنين من

المثقفين.. ولم نكن لا أنا ولا زوجتى نعلق عليه أى أهمية .. هل تصبح امرأة أخرى مادامت ليست عذراء .. هل ..

وقاطعته مرة ثانية قائلا في هدوء:

-- **e**أختك ؟

وصرخ بأعلى صوته:

--- مالها أختى ؟

وخفت صرخته .. ثم استطرد قائلا وابتسامة فيها حنان كبير تعلق شفتيه :

-- أختى إنسانة أخرى .. أختى لم يمسها إلا زوجها .. إنها نقية كالبلور .. طاهرة كالملائكة .. وربما لم يكن لها فضلل في نقائها ، فقد تولى المجتمع الذي عاشت فيه حمايتها .. و ..

وقطع كلامه مرة واحدة ، ونظر إلى نظرة جادة قوية ، وقال في صوت آخر :

-- يادكتور ، أنا لا اسمح لك بالكلام عن أختى .. حتى ولو كان في كلامك عنها شفائي .

قلت :

لن أتكلم عنها .. ولا اعتقد أننا أصبحنا ف حاجة إلى مزيد من الكلام .

ونظر إلى ف دهشة وبقية من أنفاسه المتهدجة لا تزال تتردد ف صدره .. وقال:

-- ماذا تقصد .. هل انتهى العلاج ..

قلت :

— تقريبا ..

قال:

-- كيف ؟

قلت:

— إنك تعرف الآن سر أزمتك النفسية التى تودى إلى إصابتك بالشلل!

قال :

--- لا .. لا أعرف .

قلت :

— بل تعرف .. فكر قليلا .. وواجه نفسك .. وستعرف.. وحتى رأسه وقال بصوت مبحوح :

- تقصد زوجتی .. لأنها ليست عدراء .. ولكني كنت طول الوقت أعرف أنها ليست عذراء .

ونقلت المقعد الذي كنت أجلس عليه حتى واجهته، وقلت وعيناي في عينيه:

— استمع إلى جيدا .. وسأروى لك تاريخ حياتك النفسية .. عندما التقيت بدرية واتفقتما على الزواج ، روت لك حكاية علاقتها بالرجل الذى أحبته قبل أن تلتقى بك .. ولأنك رجل مثقف فقد اقتعت نفسك بأن هذه العلاقة لا يمكن أن تعيبها ، ولا تستحق اهتمامك ، ولكن منذ هذه الفترة بدأت في داخل نفسك معركة بين ثقافتك التي توحى

إليك بأرائك المتصررة .. وبين بيئتك المصافظة التي نشأت فيها .. أو بين المثل الأعلى للحرية ممثلا في زوجتك ، والمثل الأعلى للطهارة ممثلا في أمك وفي أختك .. ثم بعد ذلك .. بعد النواج .. اكتشفت أن زوجتك ليست عندراء .. وحاولت أن تتجاهل هذا أيضا .. أبت عليك ثقافتك أن تناقش زوجتك فيه أو تحاسبها عليه .. فاشتد الصراع .. واشتد أكثر . أنهم يقولون دائما أن الشاب الشرقى المثقف يختار الفتاة التي يحبها بعقله ، ويختار الفتاة التي يتروجها بعقل أبيه .. وقد أردت أنت أن تتجاهل عقل أبيك .. ولكن أباك كان دائما ف داخلك يدكرك بتقاليده ، وبأرائه ، وبتعاليم الدين ، وبالبيئة.. وأنت تتمادي في تجاهله ، وتتمادي في تحديه .. وكلما تماديت تمادى هو أيضا ف تذكيرك بنفسه .. والصراع يشتد .. ربما لم تكن تحس به .. ولكنه كان قائما .. قائما بين عقلك الواعى وعقلك الباطن .. ويشتد الصراع أكثر .. وأكثر إلى أن حدث بعد ثلاث سنوات أن التقيت بفتاة من بائعات اليانصيب وأخذتها إلى فراشك .. والواقع أنك لم تكن تبحث عن هذا النوع من البنات الرخيصات .. ولكنك كنت تبحث عن فتاة راقية في مستوى زوجتك ، بدليل أنك أخذت بائعة اليانصيب وأدخلتها الحمام وبقيت تغسل فيها بيديك ثلاث ساعات وعطرتها ، وربما ألبستها قميص زوجتك الحريرى .. كل ما هنالك أنك لم تكن تستطيع ــ وأنت في مركزك \_ أن تغازل بنتا من بنات العائلات .. خصوصا وقد

كنت محتاجا في معركتك إلى بنت صغيرة .. في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة .. لماذا .. كبي تكون أقرب إلى البنات العذاري .. وكنت تحاول بذلك حدون أن تتعمد طبعا - أن تنصر عقلك على عقل أبيك .. أو عقلك المصاعبي على عقلك الباطن .. فإذا وجدت البنت التي التقطها عذراء فعلا ، أثبت لعقل أبيك أن البنات العذاري لسن شريفات .. وإذا لم تكن عذراء أثبت له أنه لم يعد هناك بنات عذاري حتى البنات الصغيرات .. وقد كنت تفرح .. تفرح جدا .. عندما تتأكد أن البنت ليست عذراء .

وكان الدكتور حسن يتابعنى باهتمام شديد، ثم قاطعنى قائلا:

— ربما كنت أفرح فعلا .. ولكن لماذا ؟ قلت :

— لا .. بدليل إنك عندما كنت تسافر إلى أوروبا لم تكن تلتقط البنات الصغيرات .. لماذا .. لأنك هناك تكون بعيدا عن زوجتك فتهدأ حدة الصراع النفسى .. وعندما تعود ، تبدأ فى التقاط البنات الصغيرات من جديد .. لأن وجود زوجتك بجانبك يوقظ حدة الصراع .

وسكت الدكتور حسن طويلا .. ثم قال وصوته مخنوق ف حلقه :

> -- ولماذا أصاب بالشلل ، إذا كان هذا صحيحا . قلت :

— لأنك كنت تخدع نفسك أثناء علاقتك ببائعة اليانصيب .. وبعد أن تنتهى علاقتك بها .. وتكف عن خداع نفسك ، يتنبه عقلك الواعى إلى فظاعة فعلته .. وتبدأ حالة الندم .. هذا الندم ، هو الذي يصيبك بالشلل .

قال وهو يشد أصابع يديه كأنه يحاول أن يخلعها من يديه ، ورأسه لا يزال منكسا :

-- لنفرض أن كل هذا صحيح .. ماذا افعل .. هل اطلق روجتى؟

قلت:

— لا .. ولكنك يجب أولا أن تقنع بأن ما قلته لك ليس مجرد فرض ، إنه حقيقة .. وعندما تقتنع بأنه حقيقة ستكف عن التقاط البنات الصغيرات لأنك تعلم أنهن سبب نوبات الشلل .. وأنت تخاف الشلل .. ثم بعد ذلك اعترف بالقيد الثقيل الدى يربط بين آرائك المتحررة وبيئتك المحافظة ، وإنك لن تستطيع أن تحطم هذا القيد .. اعترف بأنك كنت تفضل لو أن زوجتك كانت عذراء .. وإنها ارتكبت خطيئة يوم فرطت في عذريتها .. وناقشها .. وحاسبها .. دعها تستغفر لك .. وتتوسل إليك .. لترضى طبيعة الرجل الشرقى فيك .. إن تصرفاتها هى التى ستحدد علاقتك بها ، ومصر زواجكما .

قال بسرعة :

-- لا .. لن استطيع أن أثاقشها .. ولا أن أحاسبها ..

## قلت في إصرار:

- منا ارحم من أن تنتقم منها .. وقد كانت حالتك تنحرف نحو شهوة الانتقام دون أن تدرى .. لقد كنت تحاول أن تدفعها للجنون .. وكنت تقنع نفسك أنك فقط توارى جنونك عنها وعنى .. ولكن الواقع أنك كنت قد بدأت تنتقم منها .. ثم .. إن اتهامك لها بحب السيطرة ، ليس إلا حجة تحاول أن تقنع نفسك بها لتبرر انتقامك منها ..

قال وهو يبتسم ابتسامة صغيرة ساخرة:

- إذا لم تكن تحب السيطرة .. فهى على الأقل شخصية قوية..

## قلت:

- هذا يسهل عليك كل شيء .. إن الشخصية القوية أقدر على مواجهة المواقف الحرجة .

وظلت ابتسامته الساخرة عالقة بين شفتيه ثم قام واقفا، وقال:

-- اعتقد أنى ف حاجة إلى أن أخلو بنفسى .. شكرا يا دكتور ..

قلت وأنا أودعه حتى الباب:

-- إنك في حاجة إلى وقت حتى تقرر ما تفعله .. وفي خلال ذلك اعتقد أنك في حاجة إلى لقائي .. فقط لنتحدث .

وحددت له موعدا آخر ..

وعاد الدكتور حسن إلى مرة .. ومرتين .. وفى كل مرة يدور الحديث بيننا طويلا .. مفصلا .. يحاول خلاله أن يزداد اقتناعا بحالته .

وبعد زيارته الثانية ، زارتنى زوجته بعد موعد انتهاء العيادة .. كانت حائرة .. تبدو كأنها تسير في ضباب .. وقالت في لهفة :

- ماذا حدث یا دکتور .. ماذا اکتشفت من حالة زوجی ..

قلت :

-- زوجك شفى .. لن يصاب بالشلل مرة ثانية ..

قالت:

- لا اعتقد .. إنه يتغير إلى إنسان آخر .. إنه يتكلم كثيرا.. ويتكلم في لهجة حازمة غريبة .. كل كلمة منه أصبحت أمرا .. ثم إلى الاحظ أنه يتجنبني ..

قلت:

- أنها مظاهر الشفاء ..

قالت في ضيق:

-- أرجوك يا دكتور .. أريد أن أعرف كل شيء .

قلت:

- ستعرفين .. الدكتور حسن سيقول لك كل شيء .

قالت:

-- متى .. إنى أكاد أجن ..

قلت:

- قریبا .. إنی واثق أنه سیقول لك كل شیء .. وارجوك عندما تعرفین حاولی أن تفهمیه .. أن تعذریه .

قالت والجزع في عينيها:

--- ولكن ..

قلت وأنا أمد لها يدى:

- ثقى بى .. إنك مهما تحملت من عـذاب الانتظار ، فلن تتعذبى قدر ما تعذب ..

وعادت تقول :

— ولكن يا دكتور ..

قلت وأنا أصافحها :

-- أرجوك .. ثقى بى ..

رقم الإيداع ٩٠٤٨ / ٩٧ الترقيم الدولى I. S. B. N. 3 - 0663 - 977

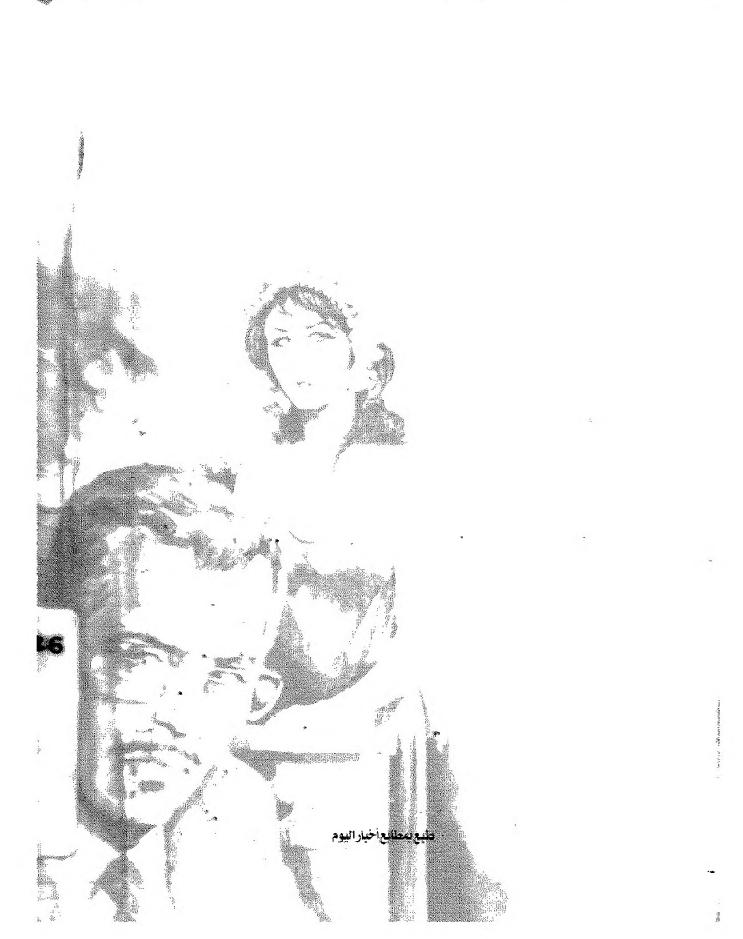

To: www.al-mostafa.com